## الشيخ/بكر محمد إبراهيم

# قصص القرأن

الناشر مركز الراية للنشر والأعلام

الكتـــاب: قصص القرآن

الناشــــــ

التـــاليف: الشيخ/ بكر محمد إبراهيم

ر مركز الراية للنشر والإعلام

القاهرة ۳۰ ميدان الحسين - مكتبة فكرى

تليفون : ٩٢٦٢١٩٥

رقم الإيداع ٢٠٠٢/٣١١٣

الترقيم الدولي ISBN: 977-5967-83-X

كافة حقوق الطبع والنشر هي ملك لمركز الراية للنشر والإُعلام ولا يجوز نقلها بأى وسيلة إلا بإذن كتابي من الناشر .

#### المقدمة

الحمد لله ولى الصالحين والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين.

#### وبعسد ،،

فهذه كتاب قصص القرآن يتضمن قصص خير الخلق وسادة البشر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كما تضمن قصص الأمم المكذبة التي أهلكها الله تعالى

ولم نتعرض لسيرة جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم فهذا مجاله قصص الأنبياء.

ولكننا نتعرض لكثير من القصص الواردة في القرآن الكريم مثل قصة قابيل وهابيل وقصة أهل مدين وقصة عجل بني إسرائيل وقصة بقرة بني إسرائيل وقصة الخضر وقصة ذي القرنين وقصة أهل الكهف وقصة يأجوج ومأجوج وقصة أصحاب الفيل وحديث الإفك وغير ذلك من القصص القرآني.

والقرآن كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو الذى سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار.

لايخلق ( لا يبلى ولا يُمل ) على كثرة الرد (الترداد والتلاوة) ولا تشبع منه العلماء.

وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

وذير القصص قصص القرآن فيها العبرة والهدى وفيها العلم والحق قال تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ٣ ﴾ [سورة يوسف].

والحمد لله أولا وآخراً..

المؤلف بكر محمد إبراهيم كاتب إسلامي وأديب

## قصة آدم عليه السلام

#### بنى العزيز:

كان الله ولا شئ معه فخلق الخلق وعرفهم بنفسه فعرفوه ، فلما عرفوه عبدوه وسبحوا بحمده، وخضعوا لأمره، طوعا وكرها.

وكان فيمن خلق أدم عليه السلام.

وقد ذكر الله تعالى قصة خلق أدم فى كثير من سور القرآن - فى سورة البقرة وأل عمران، والأعراف والحجر، والاسراء، والكهف، وطه، وص، وغيرها.

#### أطوار خلقه :

خلق الله تعالى أدم من تراب فقال تعالى:

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ [أل عمران]

أى أن شأن عيسى عليه السلام وصفته فى خلق الله إياه على غير مثال سبق كشأن أدم عليه السلام ، بل إن خلق أدم أعجب إذ أن الله تعالى خلقه من تراب من غير أب ولا أم وعيسى عليه السلام خلقه من أم بلا أب.

ثم صب الله تعالى الماء على التراب فصار طينا ثم اشتد سواد الطين وانتن فصار حما مسنون ثم صلصالا كالفخار عندما جف . قال تعالى : ﴿ اللَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَداً خَلْقَ الإنسانِ مِن طِينٍ ٧ ﴾[السجدة]

وقال جل شانه : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصالٍ مِّنْ حَمَا مُسْنُونِ ﴾ [الحجر]

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٤ ﴾ [الرحمن] ثم سواه ونفخ فيه من روحه، أى من سره المكنون (الخفى) فصار إنسانا سوياً مزودا بالعقل والعلم وكل المؤهلات التي تجعله قادراً على تأدية

وظيفته التي خلقه الله من أجلها.

ويعتبر أولاد آدم مخلوقون من تراب أيضا لأنهم أبناء ذلك المخلوق من تراب . قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ . . . ③ ﴾ [الأنعام].

وقد عرف العلماء في هذا العصر أن الطين يحمل عناصد كثيرة وهي نفس العناصر في جسم الإنسان لأن الإنسان مخلوق من التراب.

ومن هذه العناصر الأوكسجين والألومنيوم والحديد والجير وغيرها.

#### بنى العزيز:

أخبر الله تعالى ملائكته بخلق آدم قبل أن يخلقه بحين من الدهر (بوقت طويل) لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى.

قال عز وجل: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ آ﴾ [البقرة]

ولعل الله تعالى قد عرض هذا الأمر على الملائكة ليتهيئوا لاستقبال

أدم عليه السلام، وليعدوا أنفسهم لخدمته وخدمة ذريته ، وليقوموا بتعظيمه عند تمام تسويته ونفخ الروح فيه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (٢٦) فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٦) ﴾ [الحجر]

وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾، يدل على أن هذا الكائن البشرى أرضى المولد والنشأة والوطن.

والمراد بالخليفة : أدم وذريته وكلوا بتعمير الأرض واصلاحها ، وكشف مافى باطن الأرض من قوى وطاقات وكنوز ومعادن ، والقيام بعبادة الله عز وجل ، ولزوم طاعته فيما أمر ونهى.

وقد سمى الله عز وجل أدم وذريته خليفة لأن بعضهم يخلف بعضا على تعمير هذه الأرض وإصلاحها وإقامة حدود الله فيها.

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ كُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّا اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالَةُ الللَّا الللَّهُ ا

وقال سبحانه : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَحْمُلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ٢٠٠ ﴾ [النمل].

وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ يشعر بأن لهذا المخلوق شأنا عظيما، ودورا كبيرا في هذا الكون ، بل يشعر بأنه المخلوق الوحيد الذي خلق الله مافي السماوات والأرض لأجله، وركب فيه من

الغرائزما يحمله على حفظ دينه ونفسه ونسله وعقله وعرضه وماله. وهذه تسمى الضرورات الخمس التي جاحت الشريعة بحفظها. فهو مخلوق ضعيف أمام كثير من المخلوقات، كما قال عز وجل: ﴿ وخلق الإنسان صعيفا ﴾.

ولكنه قوى بعقله وعلمه وإرادته وتحكمه فى كثير من المخلوقات التى تفوقه فى قوة الجسم وضخامته. فإننا نرى الجمل الكبير يجره الصبى الصغير وليتعلم الإنسان ان الله تعالى هو الذى سخر له مثل هذه المخلوقات القوية فإن الإنسان لا يستطيع أن يسخر البرغوث.

ثم بين الله للملائكة ما يتميز به آدم عليهم، وما استحق به الخلافة في الأرض دون غيره فقال عز وجال: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائكة فَقَالَ أَنْبَتُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عَلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (آ) قَالُ يَا آدَمُ أَنْبُهُم بِأَسْمَاتُهِمْ فَلَما أَنْبَاهُم بِأَسْمَاتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (آ) ﴾ [البقرة] السَّمَوات والأرض وأعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (آ) ﴾ [البقرة]

#### بنى العزيز:

والأسماء التى علمها الله لأ.م عليه السلام هى جميع المسميات، بمعنى أن الله مكنه من معرفة أسماء الملائكة، وأسماء ذريته ، وأسماء كل شئ مما وقعت عليه عيناه من جبال وبحار. وأنهار وعيون وأبار وغير ذلك، وأعطاه إلهاما خاصا يعرف به حقائق الأشياء ومنافعها، ليكون ذلك معجزة له تشهد بنبوته وخلافته.

#### بنى العزيز:

والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه على يد نبى على سبيل التحدى ويقع على وفق ما يخبر به النبى ولا يكون هناك معارض لهذه المعجزة، – أى لا يستطيع أحد من الخلق أن يأتى بمثلها.

وهذا التحدى يوحى بفضل آدم عليه السلام ويخبر عن أحقيته في الخلافة.

فما كان من الملائكة إلا أن أعترفوا بعجزهم الكامل عن الاتيان بما طلب منهم . ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢٣) ﴾ [البقرة] أى إنك أنت العليم بما كان وما يكون ، وهذا هو كائن، والمحيط علما بكل صغير ،كبير، الحكيم في خلقك وأمرك، وفي تعليمك من تشاء. ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى آدم بأمره بأن يخبر الملائكة بالأسماء التي سئلوا عنها، فقال تعالى: ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبُهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمًا أَنْبُهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلُمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣) ﴾ [البقرة]

### سجود الملائكة لآدم:

ثم ذكر الله تعالى كرامة أخرى خص بها آدم ثم أتبع ذلك ببيان كرامة أخرى وهى أمره الملائكة بالسجود له، فقال جل جلاله:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (17) ﴾ [البقرة]

#### بنى العزيز:

السجود في اللغة هو التذلل والخضوع، ويطلق على الانحناء من أجل التحية والتكريم. كما في قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف عليه السلام:

والسجود الذى فعلته الملائكة هو الإنحناء على هيئة مخصوصة على حسب خلقتهم ، وقد أمروا به تعظيما له وتحية. أما فى شريعتنا فيحرم السجود لغير الله تعالى. وسجود الملائكة لآدم كان عن أمر الله تعالى لهم بذلك فهم طائعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون.

#### حقيقة إبليس:

الحقيقة أن إبليس ليس من الملائكة بدليل أن الملائكة خلقوا من نور وأن إبليس خلق من النار، ولم يكن على شاكلة الملائكة ، بدليل خروجه على إجماعهم ، فهو الوحيد الذي شذ (خرج، وانفرد) عن الملائكة وأن الملائكة أخبر الله تعالى كما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبهذا أخبر الله عنهم، وهناك احتمال بأن الله تعالى قد أمر إبليس بالسجود وحده وليس مع الملائكة وذلك لقوله تعالى:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاً تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ . . . [الأعراف] وإبليس من الإبلاس، ومعناه الياس والطرد والإبعاد.

#### إسكان آدم وذريته الجنة:

ولما أظهر الله للملائكة ما خص به أدم من العلم والفضل والعقل تلك المؤهلات التى استحق بها الخلافة فى الأرض ، وأمرهم بتحيته وتعظيمه بالسجود له – فحيوه وعظموه – أمره أن يسكن الجنة هو وزوجه التى خلقها الله من ضلعه، فسكنها إلى حين.

#### وفي ذلك يقول الله تعالى:

﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَيْعًا وَلَا تَقُرَبًا هَذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ ﴾ [البقرة]

#### بنى العزيز:

السكنى تفيد أنه سيقيم إقامة مؤقته، وقد أباح الله لهما أن يأكلا من ثمار الجنة حيث شاء إلا شجرة واحدة عينها لهما .

والرغد طيب العيش واتساعه. قال عز وجل : ﴿ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالَمِينَ ۞ ﴾ [البقرة] أى فتكونا من الظالمين لانفسكما بالمعصية. وكلمة لا تقربا أشد في التحذير من كلمة لا تأكلا لانه سبحانه نهاهما عن مجرد الاقتراب من الشجرة.

### اخراج آدم وزوجه من الجنة:

ثم آخبرنا سبحانه وتعالى أن الشيطان أغرى آدم وزوجه فقال:

﴿ فَأَزَّلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ . . . ( ٢٦٠ ﴾ [البقرة]

آى : أبعدهما عن الجنة بكذبه عليهما أنه ناصح لهما، كما دل عليه قوله عزوجل :

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ النَّاصِحِينَ ٢٠٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ٢٠٠ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورِ الْخَالدينَ ٢٠٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ٢٠٠ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقَ الشَّجَرَةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُولُ مُبِينٌ ٢٢٠ ﴾ [الأعراف]

آى: أنزلهما بخداع منه وغفلة منهما ، فقد حلف لهما بالله تعالى أنه صادق فيما ادعاه، فاعتقدا أنه لا يجرؤ أحد أن يحلف بالله كاذبا فصدقاه، وغفلا عن تحذير الله لهما كما في قوله تعالى:

﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو ۗ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ (١١٧) ﴾ [طه].

وقوله تعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُما ﴾ يدل على المبالغة فى القسم وتكراره. وقد أغراهما اللعين بأنهما لو أكلا من الشجرة فسوف يكونا كملكين فى القوة وطول العمر، بل يكونان فى الجنة خالدين لا يموتان البتة، وهما أمران يطمع فيهما الإنسان بحكم ما ركب فيه من الغرائز ومنها غريزة حب التملك وغريزة حب البقاء.

ولقد عصى أدم زوجه من غير قصد إلى المعصية لقوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥ ﴾ [طه]

أى فنسى النهى عن الأكل من الشجرة، ونسيا تحذير الله لهما من عداوة الشيطان.

ولما أكل أدم وزوجه من الشجرة حل بهما الخجل والألم والفضيحة فقد أخذا يضعان على سوأتهما (عوراتهما) من أوراق الشجر، ليستترا بها حياء من الله وملائكته، وقد طارت الملابس الحريرية التى كانا يتحليان بها. وقد عاقبهما الله تعالى بالهبوط إلى الأرض ومكابدة الشقاء فيها وكان من حكمة هذا الإهباط إلى الأرض أن يعمراها هما وذريتهما ويؤديا مهمة الخلافة في الأرض فيخلف بعضهم بعضا في عمارة الأرض والحكم بما أنزل الله وعبادة الله عز وجل وتحقق الاختبار الدنيوى الذي كتبه الله على البشر.

وكأن الله تعالى قد أسكنه الجنة ليستمتع فيها بعروسه بعض الوقت وليقبل على عمله بعد ذلك في الأرض بهمة ونشاط، ولكى يعرف الفرق بين الراحة والنصب (التعب) ، ولكى يأخذ درسا يعرف به عداوة الشيطان له ولذريته فيحذره ، ولا يتبع خطواته.

قال عز وجل:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلْيَاءَ لَلَذينَ لا يُؤْمنُونَ (٣٧) ﴾ [الاعراف]

وقد نبأ الله تعالى آدم ليكون هاديا لذريته وتعاقب إرسال الأنبياء والرسل إلى البشر وكان خاتهمهم محمداً على الم

قال تعالى:

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتَيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ ( ( ) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَىٰ ( ( ) ) ( ] طه ]

قال تعالى:

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٣٧ لَئِن وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٣٧ لَئِن بَسَطِتَ إِلَيْ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِي أَخَافُ اللَّهَ رَبُ بَسَطِتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلُكُ مِنَ الْمُحَابِ النَّارِ الْعَالَمِينَ (٣٨ إِنِي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بَإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٣٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلُ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِن وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٣٦ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلُ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِن الْخَاسِرِينَ (٣٠ فَبَعَتُ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِي الْخَاسِرِينَ (٣٠ فَبَعَثُ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِي الْخَاسِرِينَ (٣) فَأَوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَا لَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي فَاللّهُ عَرَالًا لَهُ اللّهُ عَرَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَرَابًا عَلْمَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِي فَا لَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِي فَاللّهُ مِن النَّادِمِينَ (٣٢ ﴾ [المائدة]

عن عبد الله بن مسعود وناس من الصحابة: أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الأخرى وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل، وكان أكبر من هابيل وأخت هابيل أجمل فأراد هابيل أن يستأثر بها على أخيه، وأمره

أدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى، فأمرهما أن يقربا قربانا، وذهب أدم ليحج إلى مكة" الحديث.

وروى أبو جعفر الباقر أن أدم كان مباشرا (حاضرا) لتقربهما القربان والتقبل من هابيل دون قابيل ، فقال قابيل لآدم: إنه تقبل منه، لأنك دعوت له ولم تدع لى ، وتوعد أخاه فيما بينه وبينه، فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في السعى، فبعث أدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به فلما ذهب إذ هو به ، فقال له : تُقبل منك ولم يُتقبل منى فقال : إنما يتقبل الله من المتقين، فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه وقتله.

وقيل : إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشرخته (حطمت رأسه).

وأحس قابيل أنه فقد الأخ والمعين والصديق.. وأدرك سوء فعلته وشناعة جريمته، فوقف وسط دموعه يفكر ماذا يفعل بجثمان أخيه، أيلقيه فى النهر أم يتركه فوق صخرة على الجبل، ثم قال لنفسه إنى لو فعلت ذلك فستأكل الوحوش والطيور الجارجة جثمانه.

ولاحقه الخزى والفضيحة وتأنيب الضمير، فأحتمل أخاه على ظهره وكان به حائرا مذهولا حزينا لا يدرى ما يصنع بجثته.

ثم ابتدأ يشم رائحة كريهة تنبعث من الجثة - رائحة لا تطاق، فوضع جثته عن ظهره على الأرض وجلس متفكرا متأملا فإذا به يرى غرابا يتقاتل مع طائر آخر فيقتله ثم يحفر في الأرض بمخالبه ثم يدفنه ويهيل (يردم) عليه التراب وهو يتأمل ويتابع أفعال الغراب.

وتعجب قابيل من فعلة الغراب وقال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين.

وقام قابيل من فوره وأحضر مسحاة (فأسا) وأخذ يحفر فى الأرض حفرة عميقة ثم وضع فيها جسد أخيه وأهال عليه التراب مثل ما فعل الغراب.

وطار الغراب واختفى بعد أن علم قابيل درسا لا ينسى وأراه كيفية الدفن وقد غابت عنه هذه الفكرة من قبل.

وكان الشيطان محرضا قابيل على ما فعله بآخيه ومزينا له جريمته الشنعاء. وهكذا نجح الشيطان في بث بذور العداوة والبغضاء بين أبناء آدم واستطاع أن يغوى قابيل كما نجح من قبل مع أبيه آدم عليه السلام حتى أوقعه في المعصية وآغراه بالأكل من الشجرة المحرمة.

#### بنى العزيز:

يقول تعالى بعد هذه الآيات التي وردت لنا في قصة بني ردم:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيًا هَا فَكَأَنَّمَا أَحْيًا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيًا هَا فَكَأَنَّمَا أَحْيًا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٢٣) ﴾ [المائدة].

ويقول تعالى في سورة البقرة:

﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ (٢٦) واللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٦) ﴾ [البقرة].

ويقول تعالى فى سورة طه : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (١٣١ ﴾ [طه]

ويقول الرسول على الا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن أدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل".

والكفل هو النصيب.

## قصة مدين والوادى المقدس طوى



## قصص بنى إسرائيل قتل موسى للقبطى

كان موسى عليه السلام يدين بدين آبائه دين إبراهيم واسحق ويعقوب ويوسف دين الإسلام . فلما علم فرعون منه ذلك أبغضه ، ونفاه عن العاصمة ومنعه من دخولها وهي مدينة ممفيس.

وفى يوم دخل المدينة فى غفلة من أهلها متنكرا أى مغيرا هيئته حتى لا يعرفه أحد، فوجد فيها رجلين يقتتلان ، رجلا من شيعته من بنى إسرائيل ورجلا من القبط (المصريين) وهم أعداء لبنى إسرائيل، فاستغاثه الذى من شيعته وكان هذا القبطى يريد أن يأخذ الإسرائيلي ليعمل فى السخرة لفرعون، فاستغاثه هذا الرجل ليخلصه من المصرى فأغاثه موسى وخلصه من قبضته بوكزة (ضربة) قضت عليه، فاستشعر موسى الندم على ما حدث منه ، فاستغفر ربه غفر له وعفا عنه.

#### قال تعالى:

﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانَ هَذَا مِن شَيعَتِه وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الّذِي مِن شَيعَتِه عَلَى الّذي مِن شَيعَتِه عَلَى الّذي مِن عَدُوّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضَلُّ عَدُوهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضَلُّ عَمْلِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضَلُّ مَنْ فَوَ الْغَفُورُ مُنْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ مُنْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٤ ﴾ [القصص]

فموسى عليه السلام لم يقتل القبطى عمداً ولا خطأ رغم شدة العداوة بين القبط وبنى إسرائيل وإنما مات الرجل قضاء وقدرا لأن الضرب بقبضة اليد لا تقتل غالبا.

ومع ذلك فقد رأى موسى أن موت الرجل على يديه ذنب يجب الاستغفار منه، وأن مثله لا ينبغى أن يكون سببا فى موت أحد حتى لو كان من أعدائه إذا أمكن دفعه من غير قتله.

فالأنبياء منزهون عن المعاصى صغيرها وكبيرها ، قبل البعثة وبعدها، وقد عزم موسى عليه السلام بعد قتل هذا القبطى ألا يكون نصيرا لمجرم من المجرمين ، سواء كان من شيعته (جماعته) أم كان من عدوه، قياما بشكر الله على نعمه ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (١١) ﴾ [القصص]

أى بسبب ما أنعمت على من القوة والعلم والحكمة فلا ينبغى أن أكون إلا نصيرا للحق.

فأصبح موسى فى الدينة بعد قتل القبطى خائفا من انتقام فرعون وملأه إذا علموا أن الرجل قد مات على يديه خاصة أن هذا القبطى كان من أعوان فرعون وقد تكون الوشاية (الوقيعة) من هذا الرجل الذي استغاث به فى الأمس فهؤلاء القوم قد تربوا فى ظل العبودية وفسدت أخلاقهم وصنعت لديهم الوازع الدينى والأخلاقى وتخلقوا بطباع النميمة والخيانة والغدر وانكار المعروف وجحده

أخذ موسى يترقب الخبر ويراقب سير الأحداث لينجو بنفسه فى الوقت المناسب فإذا به يجد على أطراف المدينة هذا الرجل الذي استغاث به بالأمس يستنصر به مرة أخرى على قبطى آخر، فأنكر عليه موسى هذا الشجار والتعرض للمشاكل. فلما أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطى خاف الإسرائيلي أن يقتله موسى لسبق توبيخه وتعنيفه حيث قال له إنك لغوى مبين، فصاح الإسرائيلي بأعلي صوته قائلا: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس! ما تريد إلا أن تكون جبارا في مصر تزهق الأرواح وتسفك الدماء وما تريد أن تكون من المصلحين كما تدعى.

#### يقول تعالى:

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْوِخُهُ قَالَ لَهُ مَوَسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهَ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِسَتَصْوِخُهُ قَالَ لَهُ مَوَسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّهُ مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ بِاللَّهُ مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ إِن تُريدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ إِلاَّ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

لقد أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالمصرى لأنه كان ظالما للإسرائيلي. إلا أنه عنف الإسرائيلي لأنه يعرض نفسه للمذلة والإهانة، ويلقى بنفسه في المهالك.

والبطش قد يعنى الدفع بقوة والضرب وكان الإسرائيلي مؤمنا ولكنه كان سليط اللسان. وكان موسى عليه السلام ينصره لإيمانه وليس لمجرد العصبية لجنسه.

ولما كشف الإسرائيلي سر موسى عليه السلام وأنه هو الذي قتل المصرى، وصل الخبر إلى فرعون فجمع كبراء دولته ومستشاريه فأجمعوا على قتل موسى تملقاً لفرعون ونفاقا وزعموا أنه يهدد عرش فرعون.

وكان هناك رجل مؤمن يسكن ضواحى المدينة وكان له صلة بالقصر الملكى فجاء إلى موسى مسرعا، فأخبره بما عزم عليه فرعون وحاشيته، ونصحه بالخروج من مصر إلى أرض بعيدة حيث لا يعلم أحد بمكانه، فقبل موسى عليه السلام نصيحته. وخرج من المدينة خائفا من أن ينكشف أمر هرويه ، فيقبض عليه مجاملة لفرعون.

خرج موسى من مدينة ممفيس مسرعا فى خفية حتى وجد نفسه فى الطريق إلى مدين، يحث (أسرع) الخطى إليها داعيا ربه أن يهديه إلى سبيل الهداية.

يقول تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَالَا يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَالَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٣) ﴾ [القصص]

وكان موسى عليه السلام خائفا شأن البشر ، ولكنه كان متوكلا على الله معتمدا عليه لا على قوته وحسن تدبيره. وعندما سلك الطريق إلى مدين لم يعتمد على علمه في قص الأثر وتتبع النجوم وإنما اعتمد على هداية الله وتوفيقه وإن كان استخدام العلم لا غضاضة فيه.

وانتهى موسى إلى ماء مدين، وهى مدينة فى شبه الجزيرة جهة الشام بالقرب من خليج العقبة قبالة تبوك.

#### موسى والفتاتين:

وجد موسى عليه السلام عند الماء أمة من الناس – أى جماعة سيسقون دوابهم وأنعامهم، ووجد امرأتين تسوقان الغنم بعيدا عن الماء خوفا من مزاحمة الرجال، فأشفق عليهما وسائهما عن حالهما وخبرهما فأخبرتاه أنهما لا يسقيان حتى ينصرف الرجال بعد فراغهم من السقى وأن الذى دفعهما للخروج عدم وجود رجل يكفيهما ذلك وأخبرتاه أن أباهما شيخ كبير ولعلهما لمحتا له أنهما ليس لهما زوج وأنهما خاليتان. وقد فطن موسى لذلك. ثم تولى إلى الظل فلعله كان يوما شديد الحرارة، وجلس يدعو الله تعالى أن ينزل عليه من بركاته ما يسد حاجته من الطعام وغيره.

#### قال تعالى:

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٣٣) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَىٰ إِلَى الظّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَى الظّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَى الظّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٣٤) ﴾ [القصص]

ومكث موسى عليه السلام فى الظل يذكر ربه ويظهر افتقاره إليه بينما الفتاتان قد رجعتا إلى أبيهما، وهما فى عُجب وإعجاب من قوة موسى وشبهامته ومرؤته، وحيائه وعفته ومهابته، وجماله، وقد غمرهما حبه.

وقصت كل منهما على أبيها ما رأت منه، فأرسل إحداهما إليه يدعوه لضيافته وإعطائه أجره على السقاية إن أراد.

فجات إليه على استحياء وذلك شأن الصالحات تدعوه إلى بيت أبيها فأجاب الدعوة، وقال لها: امش خلفى وأشيرى إلي الطريق بحصوات ، وقيل إن إسم هذه الفتاة صافوراء، فلما انتهى إلى بيت أبيها وجلس عنده وقص عليه قصته من أولها إلى آخرها أمنه على نفسه، وبشره بنجاته من القوم الظالمين.

وبعض العلماء يرى أن هذا الشيخ هو نبى الله شعيب وبعضهم لا يرى ذلك ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضى عنه.

يقول الله عز وجل:

﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفَ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ (٢٠) ﴾ [القصص]

ولما قدم الشيخ الطعام لموسى عليه السلام قال له إنى لا آخذ أجرا على عمل المعروف فقال الشيخ إن ذلك ليس بأجر ولكنه حق الضيافة.

وأحس الشيخ بميل الفتاتين إلى موسى وخاصة عندما عرضت عليه إحداهما أن يستآجره ليظل معهم في البيت ويكفيهما مؤنة العمل خارج البيت والتعرض للرجال، وأكدت طلبها هذا بوصفه بالقوه والأمانة والقوة على أداء الأعمال والأمانة على العرض والمال.

وعرف أبوها قدر الرجل وسمو مكانته وعلمه وأدبه من خلال حديثه معه، فأبى أن تكون العلاقة بينهما مجرد علاقة أجير بصاحب العمل، ولكنه عرض عليه المصاهرة ليبقى فى هذا البلد وفى بيته معززا مكرما لا يشعر بالغربة ولا يعانى من الوحدة والعزلة ففى المصاهرة امتزاج العواطف، واختلاط الدماء، واتصال الأنساب والأرحام، أما علاقة الأجير بصاحب العمل فهى علاقة عمل يؤدى وأجر يدفع.

عرض الشيخ على موسى أن يختار زواج إحدى الفتاتين على أن يكون مهرها أن يعمل لديه ثمانى سنين أو عشرة ووعده بأن يكون عند حسن ظنه، وأن يجد عنده حسن المعاشرة والمصاحبة والخلق الطيب.

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيُّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكَ ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكَ سَتَجَدُني إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) ﴾ [القصص]

فانظر إلى صراحة هذا الشيخ مع موسى وتكريمه له، وحنوه وعطفه على بناته فى أن يختار الزوج لإحدى ابنتيه دون حرج عن حدهما وانظر إلى عدله وسماحته ثم لم يفرض على موسى واحدة بعينها ولكنه خيره أن يختار من يشاء منهما، حتى لا يصطدم رغبته أو يصادر رأيه، ثم إن اختيار موسى بنفسه لمن يتزوجها يجعل قلبه وهواه مع من اختار دون أن يتطلع إلى الأخرى فلربما فرض عليه إحداهما وهو يرغب في الأخرى ثم إن تخييره بين الفتاتين كفيل بأن ينزع من قلب الأخرى الأسى والمرارة

حتى لو فرض عليه زواج الكبرى دون الصغرى فما أعظم حكمة هذا الشيخ وعدله وانصافه ورحمته.

وهكذا كانت تلك الصفقة المباركة الرابحة حيث ظفر الشيخ بالقوى الأمين عاملا لديه وزوجا لابنته، وتظفر ابنته بالزوج الصالح المناسب يكفيها مؤنة العمل والخروج والتعرض للرجال ويعفها ويكون لها سكنا، ويظفر موسى بابنة هذا الرجل الصالح لتكون له سكنا ومودة ورحمة وقبل موسى هذا العرض وقبل الشرط واختار الزوجة ولم يقطع بالأجل، تأدبا مع الله تعالى، وإفساحا لنفسه، فأجابه إجابة تلزمه بالثمانية وتلزمه بالعشرة.

﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٨) ﴾ [القصص]

## خروج موسى وزوجه إلى الطور:

عاش موسى عليه السلام فى مدين عشر سنين حتى بلغ سن الأربعين ، وكان يرعى الغنم التى تعلم كيف يكون رعاية الأمم لأن هذه الرعاية تحتاج إلى صبر وجهد للحفاظ على الأغنام وإطعامها وسقايتها وإيرادها موارد العشب وأماكن الرعى وحمايتها من الذئاب وعلاج مريضها وغير ذلك من شئون الرعى فيتعلم الراعى خلق الصبر والاهتمام بالغير وشئون الطب والشجاعة التى تتطلبها حماية الأغنام والتصدى للسباع إلى غير ذلك.

ثم بدا له أن يرحل إلى مصر لزيارة أهله ، فأستأذن واللد زوجته

فأذن له فى الرحيل بع إنجاز الوعد واتمام العقد، فسار بأهله من مدين متجها إلى طور سيناء وهى مدخل مصر من جهة الشمال الشرقى.

ضربه الحنين إلى الوطن رغم أنه كان يعيش فى أمن وسلام توجه إلى مصر حيث بنوا إسرائيل الذين يعانون الهوان ، ورغم أنه خرج من مصر شريدا طريدا خائفا. وقد كان فى هذا الرحيل حكمة من الله تعالى حيث كان يعد موسى لتحمل الرسالة والنبوة ودعوة فرعون وملاه.

ويسير موسى حتى يضل الطريق فى ليلة مظلمة شاتية ، حتى يبصر من بعيد نارا عظيمة تتأجج فوق ربوة عالية، فخرج واستبشر ووقع فى قلبه شئ من الأنس حيث أن الله تعالى قد جعل للنار منافع وخاصة للمسافرين وقد كان العرب وغيرهم خاصة سكان الأماكن النائية والبدو يوحدون النار فى الليالى المظلمة ليهتدى بها الضال، وليأتى إليها الأضياف يتجدن عندها الطعام ومن يهديهم الطريق، ومن فوائد النار للمسافر التدفئة والإنارة وإخافة الوحوش فى الصحارى والبرارى.

قال تعالى في سورة طه:

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِّي آنِسُتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۞ ﴾ [طه]

وفي سورة النمل قوله تعالى:

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْلِهِ إِنِي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشُهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشُهَا بِ قَبَسٍ لُعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ ﴾ [النمل].

والاصطلاء: التدفئة.

وفي سورة القصص قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بَأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَى آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَى مُ تَصْطَلُونَ آنَ ﴾ [القصص]

#### كليم الله تعالى موسى:

ذهب موسى يطلب جذوة (شعلة) من النار ليهتدى بها السبيل ويستدفئ هو وأهله بها، ولكنه وجد الآية الكبرى، وجد دفئ الأرواح وسعادة الدارين. وجد نور الهداية، رأى فورا فى كل مكان قد بدد ظلمات الليل البهيم (حالك السواد)، غمره النور من كل مكان، وجد شجرة تشتعل فيها النار فلا النار تحرق الشجرة ولا الشجرة تطفىء النار.

وناداه ربه تعالى بنداء العظمة والجلال، وألقى عليه تبعات (مسئوليات) الرسالة الإلهية لهداية بنى إسرائيل وفرعون والمصريين.

قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ ۞ ﴾ [النمل]

فحياه ربه بأعظم تحية، وأجمل منحة وأعظم تقدير أن بورك من في النار ومن حولها، أي بورك موسى الذي غمرته النار بأنوارها دون إحراق

وبورك من حولها من الملائكة الكرام الموكلين بتقديس المكان وتطهيره وحراسته، والمكان نفسه مقدس.

وفى سورة القصص يقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ آَنَا اللَّهُ وَالقصص آَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ آَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ آَنَا اللَّهُ اللّ

والوادى هو وادى طوى بطور سيناء بمصر ، والأيمن : المبارك ، وهو أيمن فى موقعه حيث يقع يمين القبلة والأيمن هو الغربى للجبل، أى جهة مغرب الشمس من الطور.

يقول تعالى: ﴿ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ﴾ .

لقد ناجى الله تعالى موسى من وراء حجاب ، فاستعذب موسى خطاب الله عز وجل، وانشرح صدره فأطال الخطاب، يقول تعالى فى سورة طه:

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ﴿ آَيَا أَنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ اللَّهُ لِا الْمُقَدِّسِ طُورًى ﴿ آَيَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ آَ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلاةَ لِذكْرِي ﴿ آَ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلاةَ لِذكْرِي ﴿ آَ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ أَكَادُ أَخْفِيها لِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمِا تَسْعَىٰ ۞ فَلا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لاَ يُومِن بِهَا أَخْفِيها لِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِما تَسْعَىٰ ۞ فَلا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لاَ يُومِن بِهَا وَاتَّبِع هُواهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ آَ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿ آَ قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوكًا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿ آَلُ قَالَ أَلْقِهَا يَا

مُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَىٰ ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكِ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ سِيرَتَهَا الأُولَىٰ ﴿ آَيَةً أُخْرَىٰ ﴿ آَلَ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ آيَةً أُخْرَىٰ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

وكان هذا النداء من الله تعالى لموسى بكيفية لا نعلمها فنحن نؤمن بما جاء في ذلك دون تأويل والكلام صفة من صفات الله تعالى.

وطلب موسى من ربه أن يبعث معه أخاه هارون وزيرا ونبيا وأن يحلل عقدة من لسانه لينطلق فى فصاحة وبيان لتبليغ رسالة ربه لهذا الجبار المسمى فرعون وبث موسى خوفه وشكر لربه ما كان من عداوة فرعون له بعد قتل المصرى قال

﴿ قَالا رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذَّبُهُمْ قَدْ جَنْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذَّبُهُمْ قَدْ جَنْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ كَا إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ ﴾ [طه]

وفي سورة الشعراء:

﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذَّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَيْ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَيْ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ

كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ [الشعراء] رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ [الشعراء] وفي سورة القصُلص:

والردء: المعين ، والسلطان: الحجة والبرهان والحصانة الإلهية.

وقد أمدهما بهما بالآيات المقنعة والبراهين الساطعة وتكفل بحفظهما فصدعا بأمر الله تعالى وأبلغا رسالته إلى فرعون وملأه.



## قصــة عجل بنى إسرائيل



## قصة عجل بنى إسرائيل

#### في قصر فرعون:

لما انتهى موسى عليه السلام إلى مصر بعد مناجاة ربه صحب أخاه هارون إلى قصر فرعون. وعرض عليه الدعوة وطلب منه أن يرسل معه بنى إسرائيل فيطلقهم من الأسر والعبودية، ولا يعذبهم بالاذلال والتسخير، وذكره بعذاب الله تعالى إن هو استمر في غيه وإدعائه للآلوهية، وحكم الناس بالظلموالجبروت.

وهنا أدرك فرعون أنه أمام الرجل الذى كان يخشاه على نفسه وملكه من قبل وأمام الرجل الذى كان يتمنى ألا يخلق، وألا يجئ اليوم الذى يأتى إليه فى عقر داره وفى ديوان حكمه ليعرض عليه ما لم يعرضه عليه آحد قبله.

ومن هو هذا الرجل؟ إنه الوليد الذي رباه، ثم فر من وجهه بغضا له واستنكارا لظلمه، فلما سمع مقالته أراد أن يثنيه عن دعوته قبل أن يعلن بها الناس ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٦) ﴾ [الشعراء]

لكن موسى عليه السلام لم يهتم لهذا التهديد، واعتذر إنه كان ضالا، أى حائرا- لا يعرف ماذا يفعل لتخليص الإسرائيلي من يد المصرى، فاضطر إلى وكزه (ضربه) وما كان يعرف أن هذه الوكزه تقضى عليه، واعتذر عن فراره من مصر لما علم بائتمارهم على قتله.

وكأن فرعون يريد أن يقول له: من أين حاءه هذا العلم، وكيف عرفت أن لك ربا غيرى، ومتى أرسلك إلهك، وكيف يختار الإله رجلا طريدا ينكر نعمة من رباه وأحسن إليه؟

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمًا خَفْتُكُمْ فَوَرَدْتُ مِنكُمْ لَمًا خَفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُهَا عَلَيً أَنْ عَبَدتً بَني إِسْرَائِيلَ ٣٣ ﴾ [الشعراء]

فكان موسى عليه السلام يلمح لفرعون بأنه إذا كان يطالب بدم رجل واحد من شيعته فكيف بدم ألاف قتلهم فرعون وكيف باستعباده أمة بأسرها وتسخيرها وظلمها.

وبعد هذا الحوار الهادئ المقنع بدا فرعون يسال عن رب العالمين سؤال المتجاهل. فمعرفة الله تعالى فطرية لا تقبل الإنكار.

﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) ﴾ [الشعراء]

فيجيبه موسى : ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقنينَ ١٤٠ ﴾ [الشعراء]

ويظهر فرعون تعجبه من هذا الجواب ويثير عجب من حوله ﴿ قَالَ لَمَنْ حَوْلُهُ أَلا تَسْتَمعُونَ (٢٠٠٠) ﴾ [الشعراء]

فيبادرهم موسى قبل أن يشير آحدهم بقتله تملقا لفرعون وخوفا على مصالحهم الدنيوية، قال : ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٦) ﴾ [الشعراء]

فلما سمع فرعون مقالة موسى لمن حوله خشى أن يقع في نفوس السادة والأشراف شئ من تعظيم موسى والميل لما يقوله فقال على الفور ما قاله من سبقه من الكافرين: ﴿ قَالَ إِنْ رَسُولَكُمُ الّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَالشّعراء]

فرد موسى : ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١٨) ﴾ [الشعراء]

وفى قوله إن كنتم تعقلون تعريض بمن اتهمه منهم بالجنون. فاشتد غضب فرعون ، فيتهدد ويتوعد. ﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٩) ﴾ [الشعراء]

فعرض موسى عليه السلام برهانا ناصعا على صدق دعوته: ﴿ قَالَ الوَّ لَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

قال تعالى : ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ ﴾ [الشعراء]

فلما رأى فرعون هاتين المعجزتين سقط فى يده، وأحس بالخيبة والخذلان ففكر أن هؤلاء القوم يحبون أرضهم فلو خوفهم من الخروج منها على يد موسى لمالت نفوسهم إلى تكذيبها حرصا على أرضهم وأموالهم فقال : ﴿ قَالَ لِلْمَلاِ حَوْلُهُ إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ( الله عَلَى أَر يُخْرِجَكُم مِّن أَرْضِكُم بِسحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ( آ ) ﴾ [الشعراء]

﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلْ سَحًارِ عَلِيم ۞ [الشعراء]

وفى سورة طه : ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسحْرِكَ يَا مُوسَىٰ وَى سورة طه : ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسحْرِ مِّنْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَأَ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَانًا سُوًى مَنْ فَالَ مُوعَدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ۞ 

[طه]

فوجدها موسى عليه السلام فرصة ليعرض دعوته أمام الحشود الغفيرة بما فيهم السحرة وأدعياء العلم بدلا من السعى إليهم في البلاد.

وبعد أن تودد فرعون إلي حاشيته أخذ يتودد إلي السحرة ويعدهم بالمنح والمكافآت السخية والمناصب العليا والتقرب منه ، خشية أن ينتصر موسى عليه وعليهم.

## موسى عليه السلام في مواجهة السحرة:

اجتمع آفراد الشعب المصرى فى ساحة المنازلة وجمع فرعون السحرة من مختلف آنحاء البلاد ووقف السحرة أمام موسى وقالوا له تلقى أنت أم نلقى نحن آولا. فقال لهم موسى ألقوا أنتم أولا فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل لموسى أنها تسعى فى صور حيات مخيفة وحشرات بشعة، وحيوانات مفترسة، ووقع فى الناس رعب عظيم، وخاف موسى أن يُكذب فى دعوته، فطمأنه ربه بأن الغلبة له وأنه هو الأعلى وأن ما يصنعون إن هو إلا حيل وألاعيب وتخييل وتأثير على العيون والنفوس بمكائد السحر وفنونه.

قال تعالى:

﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمّ أَتَىٰ ۞ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّه كَذَبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۞ فَتَنَازَعُوا تَفْتَرُوا عَلَى اللّه كَذَبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۞ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَىٰ ۞ قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان يُرِيدَان أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۞ فَأَجْمَعُوا يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۞ فَأَوا يَا مُوسَىٰ إِمّا أَن يُحُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْتُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ تُلْقِي وَإِمّا أَن نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْتُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ تَلْقِي وَإِمّا أَن نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْتُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ يَخْتُلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْتُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ لَكَ يُخْتِلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْتُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ فَا يَخْتُ فَلَى اللّهُ عَلَىٰ إِلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ أَتَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ أَتَىٰ اللّهُ وَالْمَا وَمُوسَىٰ وَالْوَا آمَنَا بَرَبَ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَلَمَ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَالْمَا وَمُؤْمَا وَالْمَا الْمُؤَالُولُ آمِنَا وَالْمُوا وَمُوسَىٰ وَالْمَا وَمُعَلِى اللْمُؤْمِلُوا إِلَا الْمَا الْمُؤْمِلُوا وَالْمُهُمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُوا آمَنَا وَالْمُؤَالُوا آمَنَا الْمُؤْمِلُوسَا وَالْمُوا آمَ

#### وقال تعالى:

 ولما رأى فرعون إيمان السحرة بموسى بعد ظهور الحق واندحار باطلهم ورؤيتهم لعصا موسى وقد تحولت إلى ثعبان هائل ابتلع عصيهم وحبالهم وهم لا تسحر عيونهم كما يسحرون هم أعين الناس. لما رأى فرعون ذلك ثارت ثائرته، وافقده الغضب رشده، فهدد السحرة بصلبهم فى جذوع النخل بحجة إيمانهم بموسى دون إذن منه فاستهانوأ. بعذاب الدنيا فى سبيل النجاة من عذاب الأخرة ، ورغبة فى غفران سيئاتهم وما أجبرهم عليه فرعون من السحر والشر والإيذاء والضلال.

#### يقول تعالى:

﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الّذِي عَلَمَكُمُ السّحْرَ فَلَا قَطْعَنَ أَيْدَيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خلاف وَلا صَلّبَنْكُمْ فِي جُدُوعِ النّبَخْلِ وَلَنَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُوا لَن نُؤثْرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْبَيْنَاتِ وَاللّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْبَيْنَاتِ وَاللّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْبَيْنَاتِ وَاللّذِي إِنَّا لَيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَ هُنَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحْرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَلْقَىٰ وَإِنَّ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنْ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَىٰ وَأَبْقَىٰ وَمَا يَحْبَىٰ المَّالِحَاتَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَكِي وَمَن يَأْتِهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَكِي وَمَن يَأْتِهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَكِي وَمَن يَأْتِهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتَ فَأُولِئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَكِي الْعَلَىٰ وَكُولَ عَنْ تَرَكَىٰ عَمْ لَا المَّالِعَاتُ فَالْمِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكَىٰ اللّهَ إِلَيْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكَىٰ السَالِحَاتِ فَا اللّهَ نَصَلَ الْعَلَىٰ فَي اللّهُ الْعَلَىٰ وَلَاكَ عَرْاءُ مَن تَرَكَىٰ اللّهَ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### وقال تعالى:

﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي

الْمَدينَة لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٢٣) لَأُقَطِّعَنَ أَيْديَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خلاف ثُمَّ لأُصَلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ (٢٣) قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ وَأَرْجُلكُم مِنْ خلاف ثُمَّ لأُصَلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ (٢٣) قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (٢٣) وَمَا تَنقِمُ مِنَا إِلاَّ أَنْ آمَنَا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبِّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ (٢٦) ﴾ [الاعراف]

وقال تعالى : ﴿ قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

أى لا ضيم ولا خسران علينا إذا ذهب من بين أيدينا كل شى- ولو كانت حياتنا وسلم لنا إيمانا، فنستقبل حياة هى أعز وأكرم وأفضل، أنها حياتنا الأخرى وهى خير وأبقى.

## فرعون بعد إيمان السحرة:

اشتد إيذاء فرعون لبنى إسرائيل وأصر على كفره، فسلط الله عليه وعلى قومه عذابا من عنده. قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فَرْعَوْنَ بِالسّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الظُّمَواتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ وَآتَ فَا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصَبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَطَيْرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائرُهُمْ عندَ اللّه وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣٠) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (١٣٠) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْعَرَادَ وَالْقُمَّلُ وَالْعَنْفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتَ مَفْصَلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (١٣٦) ﴾ [الأعراف]

وكان فرعون كلما نزلت به نازلة، طالب من موسى أيدعوا إلهه ليرفع هذا البلاء، ويعده أنه لو آجابه وفرج عنه كربه يؤمن به ويرسل معه بنى إسرائيل، فيذهب بهم حيث يشاء وهم آمنون.

ولكن ما إن يرفع البلاء حتى يعود فرعون إلى سيرته الأولى.

يقول تعالى:

﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ﴾ والرجز هو العذاب، والنكث خلف الوعد.

ويشتد البلاء على بنى إسرائيل فيشكون لموسى عليه السلام بتوجيهم بالصبر الجميل ويعدهم خيرا ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْد مَا جَنْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُو كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (٢٢٦) ﴾ [الأعراف]

#### المطاردة وهلاك فرعون وجنوده:

انكر فرعون وقومه هذه الآيات البينات المفصلات قست قلوبهم فلا ينفعها وعظ ولا زجر، ولا يردها عن غيها بلاء فكان لابد من الانتقام منهم وإهلاكهم.

وظل بنوا إسرائيل يعانون بطش فرعون حتى فقدوا الصبر وملوا الحياة فأوصى الله تعالى إلى موسى أن يخرج من هذه الأرض التى أفسدها الفراعنة بطغيانهم فعلم فرعون بخروجهم ليلا، فجمع جموعه من أجل اللحاق بهم والقضاء عليهم فأخرجهم الله تعالى من النعيم إلى الهلاك.

يقول تعالى:

#### ويقول تعالى:

﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنْكُم مُتَبَعُونَ آ آ وَاتْرُكُ الْبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ (٢٠ وَرَّرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٠ مُغْرَقُونَ (٢٠ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٣٠ وَرُرُنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٨٠ فَمَا بَكَتْ وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٧٧ كَذَلكَ وَأَوْرُثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٨٠ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (٣٠ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (٣٠ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣٠ ﴾ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣٠ ﴾ الدخان]

وقوله تعالى: رهوا أي ساكنا على حاله.

#### وقال تعالى:

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْدُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُشْسِدِينَ ۞ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُشْسِدِينَ ۞ فَالْيَوْمُ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ ﴿ وَكُنتَ مَنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا كَثِيرًا مَن النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كَثِيرًا مَن النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَلْوَلُونَ وَلَا كَثِيرًا مَنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَلَالُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا كُلُونَ لَكُونَ لِمَنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَلَالًا وَلَا كُلُونَ لَكُونَ لِمَنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَيْوَالِيلَالَ وَلَا كُلُولُونَ وَلَا لَعُونَ لَلْهُ وَلَا كُولُونَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعَلَى اللَّهُ لَنَالُهُ لَا لَهُ لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَيْلُونَ وَلَا لَا لَهُ لَلْهُ لَلْكُونَ لَقَلْ لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ لَكُولُونَ وَلَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَعَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَلْمَالَالَالُونَ لَيْتُولُونَ وَلَيْلُونَ لَلْلِنَاسِ عَنْ اللَّهُ لَا لَعْلَالُونَ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّالِهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّالِهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَالِهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَالَالِهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَالِلْلَالِ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّالِلّٰ لَا

"ننجيك" أى نجعل بدنك فوق ربوة عالية ليشهدها الناس ويتأكدوا من موته لتكون عبرة لمن يعتبر".

## سؤالهم عبادة الأصنام:

وبينما كان بنو إسرائيل في طريقهم إلى سيناء – بعد مجاوزتهم البحر الأحمر وجدوا قوما يعكفون على أصنام يعبدونها من دون الله، فطلبوا من موسى عليه السلام أن ينصت لهم صنما مثل أصنامهم، يجعلونه واسطة بينهم وبين الله كما يفعل هؤلاء القوم، فغضب موسى عليه السلام، ووصفهم بالجهل والحمق وكفران النعم، ومن أعظمها نعمة الله، النجاة من فرعون وآله وقد كان المصريون يعبدون ما يسمى بعجل أبيس كما هو ثابت من آثارهم وكانوا يعبدون القطط والكلاب والثعابين والشمس والقمر من دون الله. والعجب من هؤلاء الإسرائيليين الذين يطلبون عبادة أصنام من دون الله وأقدامهم لم تكد تجف من ماء البحر الذي أغرق الله فيه أعداءهم من الفراعنة.

#### قال تعالى:

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنْكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٦) لَهُمْ قَالُوا يَعْمَلُونَ (١٣٦) قَالَ أَغَيْرَ اللّه أَبْغيكُمْ إِنَّ هَوُلًا عِمْتُرٌ مَا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٥) قَالَ أَغَيْرَ اللّه أَبْغيكُمْ إِلَهًا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنَجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فَرْعَوْنَ إِلَهًا وَهُو فَضَلَكُمْ مُوءَ الْعَذَابِ يُقَتّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم يَسُومُونَكُمْ مُوءَ الْعَذَابِ يُقَتّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (١٤٤) ﴾ [الأعراف]

### رفضهم دخول بيت المقدس وعقابهم بالتيه:

أمر موسى عليه السلام قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، وما أخرجهم من مصر إلا من أجل أن يدخلوها سجدا له - سبحانه- طالبين منه أن يحط عنهم ذنوبهم، ويغفر خطاياهم.

وقد ذكرهم موسى بنعم الله تعالى عليهم قبل أن يأمرهم بالدخول. لشخذ عزائمهم واستنهاض هممهم، وبعث كوامن الرغبة فيما أعده الله لهم من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم، وليقيموا دين الله ويطردوا العماليق المشركين.

ولكن القوم جنبوا ورفضوا فى إصرار. فقد جبلوا على الدعة والكسل، والجبن والخور (الضعف). وقالوا لا طاقة لنا بقتالهم فإن يخرجوا فإنا داخلون. وقد نصح لهم رجلان منهم هما بوشع بن نون غلام موسى، وكالب بن يوقنا وقد أنعم الله عليهما بالعلم والحكمة، والذكاء والفطنة،

والعزم والحزم وقوة الإيمان واليقين، والجرأة والشجاعة والصبر.

يقول تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مًا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ ۞ يَا قَوْمِ الْحُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اَدْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلَبُوا خَاسِرِينَ ۞ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن تُدْخُلُهَا فَتَىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ يَخْلُونَ تَكَى اللّهَ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آنَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن تَدْخُلُهَا أَبَدًا مَّا وَعَلَى اللّهَ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آنَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن تَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا وَعَلَى اللّهَ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آنَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن تَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا وَعَلَى اللّهَ فَتَوكَلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آنَ قَاعِدُونَ آنَا لَن تَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا وَعَلَى اللّهَ فَتَوكَلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آنَ وَاللّا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ آنَ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَتَوكَلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقُومُ الْفَاسِقِينَ مُنَا اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقُومُ الْفَاسِقِينَ مَنَ اللّهَ اللّهُ قَالَ لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

ولم يدخلوها إلى بعد وفاة موسى ودخلوا على يد نبى الله يوشع بن نون.

#### عبادتهم العجل:

جعل الله تعالى موسى عليه السلام ميقاتا يكلمه فيه، وواعده ثلاثين يوما يقوم فيها بعيدا عن قومه، وزادها عشرا فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقد وصىي موسى أخاه هارون أن يخلفه في قومه بخير، فيحكم بينهم بالعدل ويصلح ذات بينهم ويقيم لهم شعائر الدين ولا يتبع سبيل (طريق) المفسدين وذهب موسى لميقات ربه، فلما كلمه طلب منه أن يراه، فأخبره أن هذا أمر لايمكن منه، وأحاله للنظر إلى الجبل فدك الجبل بتجلى الله تعالى عليه وخر موسى صعقا، ثم يفيق موسى من صعقته مسبحا لله تائبا إليه. قال أنه أول المؤمنين بجلاله وكماله وعظمته ووحدانيته.

فعذره ربه لعلمه أنه ما طلب أن يراه إلا لفرط (لشدة) حبه له، واستعذابه لمناجاته، فأراد أن يضم إلى السماع الرؤية.

#### قال تعالى:

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٠) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إلَى الْمَغْسِدِينَ فَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَىٰ رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعَقًا فَلَمًا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُوْمِينَ (١٤٠) قَالَ يَا مُوسَىٰ إنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برسَالاتي وَبكَلامي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) ﴾ [الأعراف]

وفى الوقت الذى كان موسى عليه السلام يناجى ربه سبحانه وتعالى فوق جبل الطور عبد قومه عجلا صنعه لهم رجل ضال اسمه السامرى حيث صنعه لهم من مصر، وقد قال لهم

السامرى وأتباعه الضالون: هذا إلهكم وإله موسى نسيه هنا وذهب يبحث عنه على جبل الطور، ولهذا تأخر عن الموعد الذى ضربه لكم ففرحوا برؤيته ورقصوا حوله وعظموه، وطافوا به وكبروا له، وخالط حبه قلوبهم كما قال تعالى ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾.

ونهاهم هارون عن ذلك الشرك والضلال فنهروه واستضعفوه وكادوا يقتلونه. ولم يشأ هارون أن يشعل فيهم نار حرب أهلية حتى يرجع موسى عليه السلام ويرى فيهم رأيه.

وأخبر الله تعالى نبيه موسى أن قومه قد فتنوا من بعده، وأضلهم السامرى، فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا(حزينا).

#### قال تعالى:

وَمَا أَعْجَلُكَ مَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ (١٨) قَالَ هُم أُولاء عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (١٨) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدُكَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُ (١٨) فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِه غَصْبَانَ أَسفًا قَالَ يَا قَوْم أَلَمْ يَعِدْكُم (رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُ عَلَيْكُمْ غَصَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدي (١٨) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا وَرَبِّكُمْ فَأَخْلُوا مَن زِينَة الْقَوْم فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ (١٨) فَأَخْرَجَ لَهُمْ أَوْزَارًا مِن زِينَة الْقَوْم فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ (١٨) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجُلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (٨٨) أَفلا يَرَوْنَ عَجُلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (٨٨) أَفلا يَرَوْنَ عَجُلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (٨٨) أَفلا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلُكُ لَهُمْ ضَرًا وَلا نَفْعًا (٨١) ﴾ [طه]

كان موسى عليه السلام قد أمر قومه أن يسيروا إلى جانب الطور

على أن يعود إليهم بعد ثلاثين ليلة، فعاتبه ربه أنه سبقهم وتركهم. وكان موسى مجتهدا ورأى أن هارون فيهم يقوم على أمرهم.

واعتذر القوم لموسى بأنهم كانوا يحملون أوزاراً ثقيلة من زينة أهل مصر، وقد ندموا على حملها، وأشار عليهم السامرى بوضعها فى حفرة حتى إذا رجع وأشار من الميقات بين لهم حكم الله فيها. وما أخلفنا موعدك برغبتنا. ولكن بعض القوم حملونا قهرا على إلقاء ما معنا من الزينة الذهبية فى حفرة ففعلنا.

وقد وضع السامرى ترابا من تحت أقدام فرس جبريل عليه السلام فقد كان جبريل يربيه ويحنوا عليه ولذلك قالوا إن موسى الذى رباه فرعون صار نبيا وموسى الذي رباه جبريل مار كافرا والهداية من الله تبارك وتعالى.

وقد أعجب القوم بالعجل الذى كان له صوت يشبه خوار العجول الحية، وهم قد عرفوا الوثنية ، وعايشوها زمنا، وكانت لا تزال قلوبهم متعلقة بها من تأثير الفراعنة عليهم.

#### قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۞ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفَينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ الرَّحْمَنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۞ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهُ مَاكُوا ﴿ وَأَلَيْتُهُمْ صَلُوا ﴿ وَآ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّ

تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي شَ قَبْضَة مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ سَامِرِي شَ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَة مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذَّتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَاذَهُبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ الذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ الذِي لا إِلَهَ إِلاَ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الذِي لا إِلهَ إِلاَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الذِي لا إِلهَ إِلاَ هُو وَسَعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا (۞ ﴾ [طه]

وقال جل شأنه:

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِعْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الأعراف]

ويقبل موسى عليه السلام اعتذار أخيه، ويدعو له ولنفسه بالمغفرة والرحمة .

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلاَّخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الأعراف]

وقال موسى للسامرى ما حملك على ما صنعت، فيجيبه فى غرور، فعلت ما فعلت عن بصر وخبرة، ولقد سولت لى نفسى أمرا، فاتبعت هواها فصنعت القوم هذا العجل فيغضب موسى ويطرده ويدعو عليه، ويتوعده بمرض شديد ينزل به فورا يجعله لا يطيق أن يمس أحدا، أو يمسه أحد. مرض يجعل الناس تنفر منه وتبتعد عنه وتمقت النظر إليه.

ولعل ما أصاب السامرى هو هشاشة العظام فلا يتحمل لمس أحد ولا يستطيع هو لمس غيره، والبرص الذي يجعل هيئته منفرة مقززة وهو مرض جلدى، وبعض الكتاب المعاصرين يرى أن السامرى هو المسيح الدجال بدليل أن موسى عليه السلام لم يقتله كما قتل عباد العجل لأنه من المنظرين الممهلين وهو كان أحق بالقتل لأنه الفاعل الأصلى والمحرض على الشرك واستدلوا أيضا بأن جبريل كان يربيه كما ورد أن الدجال قد رباه جبريل واستدلوا أيضا – أنه كان خبيرا في علوم الكيمياء والفيزياء والهندسة وغيرها من العلوم كما هو الشأن في الدجال لطول عمره وخبرته في الحياة.

#### توبتهم من عبادة العجل:

أحس كثير ممن عبد العجل بخطورة الذنب الذى وقعوا فيه وشعروا بالندم الشديد لما ارتكبوه فى حق ربهم وإلههم، ولعلمهم أن الشرك يؤدى بصاحبه إلى الخلود فى النار إذا لم يتب منه قبل موته. فرجعوا إلى موسى عليه السلام يسألونه عن كيفية التوبة.

#### قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتَخَاذِكُمُ الْعَجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ (3) ﴾ [البقرة]

فأمر الموحدون بقتل المشركين حتى قتلوا منهم عدة آلاف فنزل عفو الله عنهم، وأمر موسى أن يختار من قومه سبعين رجلا إلى المقيات ليعتذوا عن قومهم فطلبوا رؤية الله فأماتهم ثم أحياهم ببركة دعاء موسى واعتذاره عنهم وطلب العفو لهم.

قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعْثَنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ أَمَّ بَعْثَنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ [البقرة]

# قصة بقرة بنى إسرائيل والذين خرجوا من ديارهم والعزير

#### قصة بقرة بنى إسرائيل

ذكرت قصة بقرة بنى إسرائيل فى سورة سميت باسمها وهى سورة البقرة المدنية، وذلك لعجب تلك القصة وعظيم دلالتها على قدرة الله الفائقة فى إحياء الموتى وإحقاق الحق وإبطال الباطل.

وفى ثنايا القصة نلمح تعنت وعناد بنى إسرائيل مع نبى الله موسى عليه السلام فى تعيين البقرة الحلوب وذبحها. فقد قتل فى القوم قتيل أمام مدينة يغلق أبوابها ليلا وتفتح نهارا.

ققام أهل المدينة في الصباح يفتحون أبوابها فوجدوا على أبواب مدينتهم قتيلا فأداروا فيه أي تدافعوا كل منهم ينفي التهمة عن نفسه ويلقيها على الآخر، وحاروا في التعرف على القاتل، فلجأ القوم إلى نبى الله موسى عليه السلام وطلبوا منه أية من ربه تنطق القتيل باسم القاتل، وهم يريدون أن يتأكدوا من صدق موسى في دعوته، وأن يستيقنوا أنه كليم الله حقا، فهم قوم ملأ الشك قلوبهم. وأفرخ في عقولهم، فكلما جاعتهم آية من آيات ربهم لم يكادوا يؤمنوا بها ساعة حتى ترد عليهم الشبهات فتردهم على أعقابهم برغم أنه عاينوا من قبل آيات الله الكثيرة ومعجزاته الباهرة التي خص بها نبيه الكليم عليه السلام، من تحول العصا إلي ثعبان وضياء يده كضوء الشمس وإهلاك فرعون وقومه في اليم وانفلاق البحر كالطور (الجبل) العظيم وغير ذلك من المعجزات والآيات.

وقد أجابهم موسى عليه السلام إلى ما طلبوا. فدعا ربه أن يريهم آية تكشف لهم أمر من قتل القتيل تضاف إلى معجزاته التي أيده الله بها، وجعلها برهانا لصدقه فيما يبلغ عنه، فلما أمرهم موسى بذبح بقرة ارتابوا في ذلك وقالوا لأنفسهم وما شئن البقرة بالقتل، وأي ارتباط بينهما، واتهموا موسى بما لا يليق وواجهوه بأنه يستبزى بهم، وسئلوه عن أوصاف تلك البقرة التي يأمرهم الله بذبحها وسئلوه عن لونها. وعن حالها، فأجابهم موسى عليه السلام عن كل ما سألوا، فذحبوها وهم في شك من أمر نبيهم.

فلما ذحبوها أمرهم موسى أن يضربوا القتيل بعصا ، فقام القتيل حيا بإذن الله ودلهم على من قتله.

وقد حكى القرآن الكريم هذه القصة في ثمانى آيات من سورة البقرة، كل آية تحمل فى طياتها من العظات والعبر والحقائق البينة عن طبيعة هذا الشعب وأخلاقه وسلوكه مع أنبياء الله ورسله، ومنهجه في الحياة ونظرته للأمور وتخليهم عن اللين والسماحة.

#### يقول تعالى:

ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شَيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جَنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ (آ) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (آ) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقُلُونَ (آ) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقُلُونَ (آ) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ (آ) ﴾ [البقرة]

#### تفصيل القصة:

تعجب القوم وأصابهم الذهول ، لما أمرهم نبيهم موسى عليه السلام بذبح بقرة وتسالحوا فيما بينهم ما لهذه البقرة والتعرف على القاتل؟ ولماذا بقرة بالذات؟ وظنوا أن موسى عليه السلام يعبث بهم ويسخر منهم فقالوا: انتخذنا هزءا أي اتجعلنا مكانا للهزء، موضعاً للسخرية؟

فلما سمع موسى عليه السلام مقالتهم تبرأ مما نسبوه إليه ، واستعاذ بالله أن يكون واحدا من أولئك الجاهلين الذين يقولون على الله بغير علم ، فقال : ﴿ قَالَ أَعُودُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ فكان حليما بهم رغم أنهم وصفوه بما لا يليق بذاته كنبى مرسل. إذ اكتفي بنفى ما نسبوه إليه دون أن يعنفهم بكلمة واحدة، وأخبرهم أن ما نسبوه إليه لا يليق بأمثاله، ولكن هو شأن السفهاء والحمقى.

ومع ذلك يقتنعون ويذهب بهم الحمق إلى أن البقرة المطلوبة ليست

مجرد بقرة ، وإنما هى على أوصاف نادرة لا تتحقق إلا فيها حتى يمكن أن تتخلق معها الآية التى طلبوها، فسألوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه أن يبين لهم أوصاف هذه البقرة التى يأمرهم بذبحها إذ قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ماهى.

ولم يقولوا ادع لنا ربنا، ومع هذا فقد أجابهم إلى ما طلبوا.

قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ، أى هى من أواسط البقر فى سعيها ، ليست كبيرة ولا صغيرة، والفارض العجوز التى انقطع نسلها ، والبكر التى لم تلد بعد، فهى وسط بين هذين الطرفين.

وقوله تعالى:

﴿ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُون ﴾ تنبيه لهم أن ينتهوا عند هذا الحد، وألا يطلبوا وراء هذه الصفات صفات أخرى، ولكن يأبى القوم إلا أن يتعنتوا ويضيقوا على أنفسهم، ويلبسوا بقرتهم أثوابا لا ترى على كثير من البقر، فعادوا إلى موسى يسائلونه : ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ ، وفي كل مرة يقولون "ربك" ولا يقولون : "ربنا".

ويجيبهم رب العزة تبارك وتعالى إلي ما طلبوا "إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ويتركهم إلى هذا المركب الخشن الذي اختارون لأنفسهم حتى يتبين لهم أنهم قد شددوا على أنفسهم بغير داع ينقضى ذلك.

ويعودون إلى موسى مرة أخرى : ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تشابَهَ عَلَيْنَا ﴾

ويأتيهم الجواب من الله تعالى ، ليزيل من نفوسهم كل شبهة قد تدور في رؤوسهم حتى لا يبقى لهم بعد ذلك شئ يسألون عنه.

قال: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تَثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شَيْةً فِيهَا ﴾ ، أى هى بقرة غير مذلله لحراثة الأرض وسقى الحرث، وهى مسلمة من العيوب لا يشوب لونها الأصفر الفاقع شائبة ، ولا يصيب أعضائها شئ.

وهنا يجد القوم أن بقرتهم قد لبست أوصافا لا تكاد تقع إلا فى القليل النادر، فيجدون فى البحث عنها، وهم سعداء بهذا اللهث المرهق وراءها، ويلقون إلى موسى بتلك الفرحة التى ملأت صدورهم قبل أن يعثروا عليها:

﴿ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾ .. الآن فقط . ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ أي أنهم لم يكادوا يجدون بقرة على تلك الصفة.

والقوم لما عبدوا العجل وخالط حبه قلوبهم أراد الله تعالى أن يكون كشف سر القتيل بذبح بقرة وضربه ببعضها حتى ينزع من قلوبهم حب العجل إذا ما ذبحوا عجلا بأيديهم. ولولا قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون ، ما وفقهم الله لذبحها. ولقد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، ولو ذبحوا أي بقرة لكان لهم ما أرادوا ولكانوا قائمين بالأمر.

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويضربون الميت ببعض لحم البقرة، فتعود إليه الحياة، وينطق باسم قاتله ثم يعود ميتا كما كان.

وتلازم الأسباب والمسببات مرهون بارادة الله تعالى وبقدرته حيث أن القتيل قام حيا بإرادة الله ومشيئته وقدرته.

ورغم رؤيتهم لهذه الآية تمادى القوم فى غلوهم وضلالهم وسوء ظنهم بموسى وبالأنبياء الذى أتوا بعده؟

قال تعالى:

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوَةً ﴾ أي هي أشد قسوة ، لا تقتنع من الخير.

قيل أنهم اشتروا البقرة من يتيم بملئ جلدها ذهبا فأكرمه الله بهذه الصفقة لأنه كان بارا بأمه فالله أعلى وأعلم.

## قصة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت

قال تعالى في سورة البقرة:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) ﴾. [البقرة]

فهذه الآيات تحكى قصة قوم خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم جمع كثير جم غفير، قيل كانوا ستين ألفاً وقيل غير ذلك في عددهم فأماتهم الله موتة رجل واحد عقابا لهم، وزجرا لمن يصنع صنيعهم، ثم أحياهم من بعد موتهم رحمة بهم، ليستكملوا أجالهم، وقد طوى الله تعالى ذكر نسب هؤلاء وبلدهم وعددهم.

ويقول المفسرون إنهم كانوا من بنى إسرائيل وأن نبيهم هو جزفيل عليه السلام.

وهؤلاء الناس على كثرتهم قد خرجوا من ديارهم خوفا على أنفسهم من الموت بالطاعون أو بأيدى عدوهم.

وللناس أن يخرجوا من بلد فيه وباء إلى بلد أخرى بشرط ألا تكون هذه البلد مسكونة بقوم أخرين حتى لا ينقلوا لهم العدوى قال رسول الله الخذه البلد مسكونة بقوم أخرين حتى لا ينقلوا لهم العدوى قال رسول الله الله إذا رأيتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منهم.

والأرجح أنهم خرجوا فرارا من أعدائهم حيث أن الآية قد سيقت لبيان العبرة – إذ افتتحت بقوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَر ﴾ أى ألم تنظر بعين بصيرتك متعظا بحال أولئك ﴿ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ ﴾ ؟ فإن كنت لا تعلم بحالهم فنحن نحكى لك حالهم.

ولورود هذه القصة بين يدى ذكر القتال، فقد جاء بعدها قوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فَى سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنْ الله سَمِيعِ عَلَيْمٍ ﴾ .

ولو كانوا قد خرجوا فرارا من الطاعون ما كان لقوله تعالى وهم ألوف فائدة إذ أن ذكر العدد يدل على جبن هؤلاء القوم وضعف هممهم. وخور عزائمهم، فقد دعاهم نبيهم حزقيال إلى الجهاد، فنكصوا على أعقابهم وكرهوا لقاء عدوهم، فخرجوا من ديارهم تاركين ما وراءهم للعدو وهم جمع غفير.

والراجح أنهم من بنى إسرائيل لأنهم عرفوا بالجبن فى مواطن كثيرة، فقد قالوا لموسى عليه السلام لما أمرهم بدخول بيت المقدس كما حكى القرآن عنهم ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ دَاخُلُونَ ٢٣ ﴾ [المائدة]

وقد أماتهم الله موت رجل واحد لقوله تعالى : ﴿ فقال لهم الله موتوا ﴾ أى حكم عليهم جميعا بالموت في وقت واحد وبكلمة واحدة.

والفرار من الجهاد تهلكة ودمار، ومذلة ومسكنة وكبيرة من الكبائر. وفي الخوف من الموت موت معجل، لأنه يحطم القوى المعنوية عند الخائف، ويعوقه عن الإقدام لحماية نفسه وحرماته، ويمكن عدوه منه بأى سبيل بل ومن غير قتال.

وهذه القصة قد ضربها الله تعالى مثلا للجبناء من ضعفاء الإيمان الذين يكرهون لقاء الله، ويؤثرون (يفضلون) السلامة في مذلة على الحرب في عزة.

وقد حذر الله تعالى الجبناء فى سورة البقرة فى آية سابقة حذرهم من عواقب التخلى عن القتال أو رغبتهم فى الجهاد بما يتبعه من استشهاد أو غنيمة فقال جل شأنه:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُرْهٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة]

وغير ذلك من الآيات التي تحض على الجهاد وتحذر من الجبن والاستسلام لأعداء الإسلام.

#### قصة العزير

قال تعالى:

﴿ أَوْ كَالَذِي مَرْ عَلَىٰ قَرْيَة وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِشْتَ قَالَ لَبِشْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِشْتَ مَائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ حَمَادِكَ وَلَنجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعظامِ كَيْفَ نَنشِزُهَا ثُمَّ وَانظُرْ إِلَىٰ حَمَادِكَ وَلنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعظامِ كَيْفَ نَنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمًا تَبَيْنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) ﴾ نكشوها لَحْمًا فَلَمًا تَبَيْنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) ﴾ [البقرة]

وهذه الآيات تروى قصة رجل مر على قرية خربة، فقال متعجبا : كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها؟! فأماته الله مائة عام فى مكان بعيد عن القرية، فلما بعثه أوحى إليه يسأله وهو العليم بحاله عن المدة التى لبثها نائما نومة الموت ، فقال : لبثت يوما أو بعض يوم. فأخبره ربه أنه لبث (مكث) ميتا مائة عام.

وجمهور المفسرين يقولون: إن هذا الرجل هو: (العزير بن حروه) ويقولن إن المراد بالقرية بيت المقدس، ويروون أن العزير رآها بعد أن خربها ملك كافر اسمه بختنصر ملك بابل سلطه الله تعالى على بنى إسرائيل بسبب عصيانهم وظلمهم وقتلهم للأنبياء. فسبى نساءهم وذراريهم (أبناءهم) واستولي على التوراة وضرب بيت المقدس. وأن نبيهم أرميا قد حذرهم ذلك قبل أن يقع فلم يصدقوه، وأن بختصر قتل من الرجال ألوفا ووجد دم يحيى

ابن زكريا عليهما السلام يفور فقتل عليه كما قيل سبعين ألفاً حتى سكن الدم.

وقصة العزيز عليه السلام دليل على عظيم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم في يوم لا ريب فيه.

ولم يكن العزير شاكا فى قدرة الله سبحانه وتعالى ، ولكنه كان يسال نفسه متأملا، وهو يعلم قدرة الله تعالى وعدله وحكمته وقدره إذ سلط على هذه القرية من شنت شملهم ، وفرق جمعهم ، وضرب ديارهم. ومزقهم كل ممزق.

ويستيقظ الرجل من سباته العميق الذي استمر مائة سنة ليرى القرية أهلة بالسكان ، مليئة بالخيرات – فيساله ربه – قبل أن يتوجه إليها ويلتقى بأهلها – عن مدة مكثه في سباته، فيخبره الله تعالى بما لم يكن هذا الرجل يعلمه ، ويأمره الله عز وجل عن طريق الوحى أن ينظر في طعامه وشرابه إنه كما هو يتسنه، أي لم يتغير عن حاله التي كان عليها منذ مائة عام.

وأمر فكان ينظر إلى حماره وهو عظام بالية وقد نظر العزيز إلي حماره أو إلى بقايا حماره فرأى العظام يعاد تركيبها على النحو الذي كان عليه ، وإتمام خلقه. وإبراهيم عليه السلام قبل العزيز قد شاهد الطيور وهي تأتى إليه سعيا بعد أن ذبحها وقطعها وفرقها.

فلما رأى العزير هذه الآيات نطق وشهد: أعلم أن الله على كل شئ قدير.

وكان العزير يحفظ التوراة، ولم يكن في قريته من يحفظها، فلما التقى بهم وأخبرهم أنه العزير أنكروه، وقالوا: إن العزيز قد مات منذ مائة عام أو أكثر – فأخذ يعرفهم بنفسه حتى عرفوه، وقيل إن إم أمه كانت على قيد الحياة وكانت لا تبصر، فلما دخل عليها ولسته بيديها عرفت أنه ولدها.

فالتف حوله أهل القرية وأجلوه وعظموه وتعلموا منه الكثير من العلم، وتلقوا عنه التوراة مشافهة، ولكن اليهود قوم لا تخلص عقيدتهم من شبهات ، فقد زعم بعضهم: أنه ابن الله، وتكلفوا في تعظيمه حيا وميتا. ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه ذَلِكَ قَوْلُهُم بَأَفُوا هِهِمْ يُضَاهِبُونَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ بَأَفُوا هَهِمْ يُضَاهِبُونَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ بَالتوبة]

وقد روى المفسرون أن عزيرا كان عبدا صالحا حكيما خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها، فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر ودخل الخربة وهو على حماره ، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، فنزل فى ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذى كان معه فى القصعة، ثم أخرج خبزا يابسا معه فالقاه فى تلك القصعة فى العصير ليبتل ليأكله، ثم استلقى على قفاه واسند رجليه إلى الحائط، فنظر سقف تلك البيوت ورأى مافيها، وهى قائمة على عروشها وقد باد أهلها، ورأى عظاما بالية فقال: " أنى يحيى هذه الله من موتها فلم يشك أن الله يحييها ولكن قالها تعجبا، فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فأماته الله مائة عام، فلما أتت عليه مائة عام وكانت فيما بين

ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث قال: فبعث الله إلى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل قلبه، وعينيه لينظر بهما، فيعقل كيف يحيى الله الموتى، ثم ركب خلفه وهو ينظر ثم كسا عظامه اللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح كل ذلك وهو يرى ويعقل، فاستوى جالسا، فقال له الملك: " كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك أنه كان لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب، فقال: أو بعض يوم" ولم يتم لي يوم، فقال له الملك : " بل لبثت مائة عام فانظر إلي طعامك وشرابك، يعنى بالطعام : الخبر اليابس، وبشرابه: العصير الذي كان اعتصره في القصعة فإذا هما على حالهما لم يتغير العصير والخبز يابس، فذلك قوله " لم يتسنه" يعنى لم يتغير وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شئ من حالهما، فكأنه أنكر في قلبه، فقال له الملك : أنكرت ما قلت لك " انظر إلى حمارك فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة، فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك، وعزير ينظر إليه، ثم ألبسها العروق والعصب، ثم كساها اللحم، ثم أنبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيه الملك ، فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا يظن القيامة قد قامت، فذلك قوله ﴿ انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف وننشزها ثم نكسوها لحما ﴾ يعنى وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضا في أوصالها : حتى إذا صارت عظاما مصورا بلا لحم، ثم انظر كيف نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شئ قدير، من إحياء الموتى وغيره، قال: فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس، وأنكر الناس، وأنكر منزله فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم فخرج عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة، وكانت عرفته وعقلته فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة، فقال لها عزير: يا هذه أهذا منزل عزير؟ فقالت : نعم هذا منزل عزير، فبكت وقالت : ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنةٍ يذكر عزيرا وقد نسيه الناس، قال: فإنى أنا عزير كان الله أماتني مائة سنة ثم بعثني، قالت : سبحان الله فإن عزيرا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر، قال : فإنى أنا عزير، قالت : فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادع الله أن يرد على بصرى حتى أراك فإن كنت غزيرا عرفتك ، قال: فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا، وأخذ بيدها وقال : قومى بإذن الله فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال، فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير، وانطلقت إلى محلة بنى إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالهم وأن العزير شيخ ابن مائة سنة وثماني عشرة سنة، وبني بنيه شيوخ في المجلس، فنادتهم فقالت : هذا عزير قد جاحكم، فكذبوها فقالت : أنا فلانة مولاتكم دعى لى ربه فرد على بصرى وأطلق رجلى، وزعم أن الله أماته مائة سنة ثم بعثه، قال : فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظرو إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه؟ فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. فقالت بنو إسرائيل : فإنه لم يكن فينا أحد حفظ للتوراة فيما حدثنا غير عزير، فاكتبها لنا وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة أيام نُجت نصر في موضع لا يعرفه أحد غير عزير، فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراه، وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب. قال: وجلس فى ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد لهم التوراة، وبنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبنى إسرائيل؟ ثم قالت اليهود (عزير ابن الله) الذى كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بنى إسرائيل، وكان جدد لهم التوراة بأرض السواد بدير حزفيل، والقرية التى مات فيها يقال لها: سايرا باد. وقد اختلف فى العزير أهو نبى أم لا المشهور أنه نبى من أنبياء بنى إسرائيل قال وهب بن منبه: أمر الله ملكا نزل بمعزفة من نور فقذفها فى عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها.

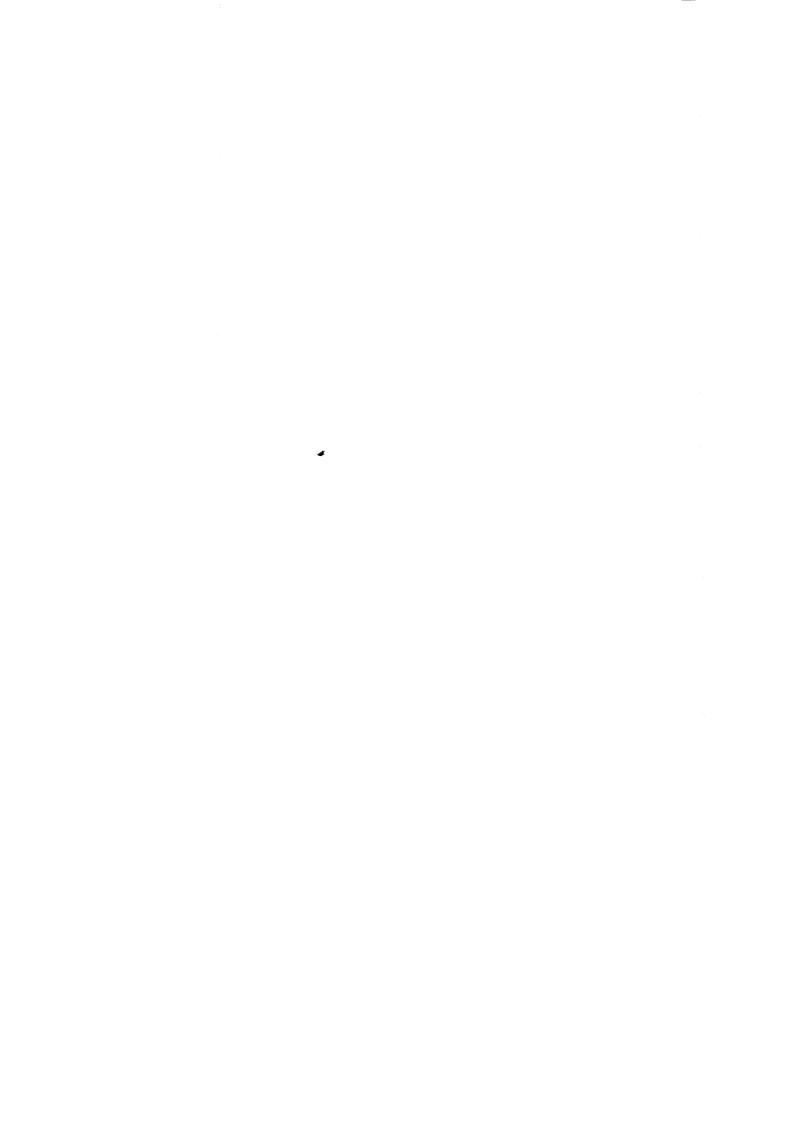

# قصــة موسى والخضر عليهما السلام



# قصة موسى والخضر عليهما السلام

قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَنَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقَبًا ﴿ اَ فَلَمّا مَلْهَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمّا جَاوَزَا قَالَ لِفَنَاهُ آتَنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ اَ فَلَا أَرَايْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَ قَالَ أَرْكُرهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ اللّهَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغِ فَارْتَدًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ آلَ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مَنْ فَارْتَدًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ آلَ فَوَسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعلّمَنِ مَمّا عُلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ آلَ فَوَسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعلّمَنِ مَعْمَ صَبْرًا ﴿ اللّهُ مَا عَلَىٰ أَن تُعلّمَنِ مَمّا عَلَىٰ مَنْ عَبُدنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْما ﴿ آلَ قَالَ السّتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي مَمْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿ اللّهَ اللّهُ السّتَعِيعَ مَعِي صَبْرًا وَ اللّهُ عَلَى مَنْ عَيْمُ وَسَى عَلَى أَنْ تَعْلَمُن عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى عَن شَيْء حَتَىٰ أَحْدِثُ لِكَ مَا لَمْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَن شَيْء وَلَقِهَا لَعُرْقَ أَهْلَهُا لَكَ مَنْ أَمْرِ عَلَى عَن شَيْء وَلَقَهَا لَعُرْقَ أَهْلَهُا لَكَ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى أَنْ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَن شَيْء وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَن شَيْء وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

#### القصة

واذكر أيها الرسول قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون لا أزال سائرا في الأرض باحثا عن ملتقي البحرين، ولو أمضيت في سيرى حقبا طويلة من الزمن.

قال موسى عليه السلام ذلك لفتاه (خادمه)، وأظهر صدق عزمه، ليكون الفتى على بينة من أمره وليعلم حقيقة هذه المهمة وما تتطلبه من جهد ومشقة ليستعد لها.

# الدافع لهذه الرحلة:

بنى العزيز بنيتى العزيزة: كانت هذه الرحلة الشاقة في طلب العلم، والعلم أمنية غالية وهدف سام. وهو من أشرف الغايات وأجل النعم.

روى البخارى وغيره: أن موسى عليه السلام خطب فى بنى إسرائيل يوما حتى أبكاهم، فلما تولى عنهم تبعه رجل منهم فقال: يا رسول الله أى الناس أعلم ؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يسند علم ذلك إليه ، فأوحى إليه: أن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى : يارب وكيف لى به ، قال: تأخذ معك حوتا فتجعله يمتلك فحثا فقدت الحوت فهو ثم .

وكان موسى عليه السلام يحب أن يزداد علما إلى علمه وطالب العلم يجب أن لا يستكثر في سبيل طلب العمل وقتا أو جهدا أو مالا.

# أين يقع مجمع البحرين:

مجمع البحرين مقصود به هنا خليج السويس وخليج العقبة، وملتقاهما هو رأس شبه جزيرة سيناء عند طرفها الجنوبي، حيث يتفرع عندها البحر الأحمر إلى فرعين يذهبان شمالا ويحصران بينهما شبه جزيرة سيناء.

فحيث يكون افتراق الفرعين يكون اجتماعهما فهذا الموضع هو مجمع البحرين أي مكان اجتماع البحرين أي فرعي البحر الأحمر.

والذى يؤكد ذلك أنه من المعلوم وكما ثبت فى القرآن الكريم بأن موسى عليه السلام عندما تحرك بعد خروجه من مصر ببنى إسرائيل لم

يجاوز شبه جزيرة سيناء، حيث ضرب فيها التية على بنى إسرائيل أربعين سنة. ومن المعلوم أيضا أن رأس شبه الجزيرة الجنوبى صخرى تكثر فيه الصخور حيث وجد العبد الصالح جالسا على إحدى الصخور هناك، قال تعالى: ﴿ أربعين سنة يتيهون في الأرض ﴾.

وقال تعالى:

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (٣٠ ﴾

# واتخذ سبيله في البحر عجبا:

وصل موسى عليه السلام وفتاه إلي صخرة مجمع البحرين وبينما كان موسى عليه السلام نائما عند الصخرة ويوشع بجانبه مستيقظا يحرسه إذ رأى أمرا عجيبا حار له عقله وملك عليه مشاعره – رأى الحوت يضطرب ويتحرك في المكتل (القفة) ثم يخرج حيا متخذا له في البحر طريقا على وجه الماء وكلما مضى (سار) صار خلفه يبسا (جافا).

ولم يكن موسى عليه السلام وفتاه يوشع يعلمان أن الصخرة التى كانا عندها تقع بين مجمع البحرين، فانطلقا بعيدا عنها وجاوزاها بيوم وليلة، فلما جلسا يستريحان قال موسى لفتاه: " أتنا غدا عنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً (تعبا). فتذكر يوشع ما كان نسيه من أمر الحوت، وأخبره بأنه اتخذ سبيله (طريقه) في البحر سربا، فعذره موسى عليه السلام وأدرك أن هذا بغيته (هدفه ودليله إلى العبد الصالح). فقام وفتاه يقصان ( يتتبعان)

الأثر ليصلا إلى تلك الصخرة التي كانا عندها. والسرب هو النفق والمسلك والمظهر.

# لقاء موسى والعبد الصالح:

ولما وصلا إلى الصخرة التى كانا عندها وجدا الخضر ذلك العبد الذي أتاه الله رحمة (نبوة) وأتاه من لدنه (علما منه بلا واسطة) علما.

فسلم عليه موسى عليه السلام فرد عليه الخضر السلام. وقال له الخضر من أنت؟ قال أنا موسى ، قال : موسى بنى إسرائيل؟

قالنعم.

قال: فما شائك؟

قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا.

قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحى يأتيك يا موسى؟

إن لى علما لاينبغى لك أن تعلمه ، وإن لك علما لا ينبغى لى أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر، فقال : والله ما علمى وما علمك فى جنب علم الله الا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر.

فقال له موسى عليه السلام:

هل تأذن لى أن أصحبك وأخدمك على أن تعلمني مما علمك الله؟

فقال له الخضر:

إنك لن تستطيع أن تصبر على ما تراه منى من الأمور التى قد تحسبها شرا فتلومنى عليها، وأنت صاحب شريعة تحكم بظواهر الأمور.

#### فقال له موسىي:

ستجدنى إن شاء الله صابراً معك لا أغترض على شئ تفعله، ولا أعصيك في أمر تأمرني به.

فاشترط عليه الخضر أن لا يسأله عن شئ يراه مخالفا لشريعته ويصعب عليه فهمه حتى يحدثه عن حقيقته وحكمته، فاتفقا على ذلك فانطلقا إلى ساحل البحر الأحمر في انتظار سفينة تحملهما إلى الشاطئ الآخر.

بنى العزيز أنظر إلى تواضع موسى عليه السلام وتقبله أن يكون تابعا لغيره وهو الذي علمه الله تعالى وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، وانظر إلى اصراره في طلب العلم مهما كلفه من مشقة وجهد رغم رفض الرجل الصالح في أول الأمر أن يتبعه موسى لأن علم الخضر فوق إدراك العقولوتصوراتها.

#### السفينة:

لما اتفق النبيان العالمان على الصحبة، وجاعت سفينة أستأذن الخضر أصحابها في الركوب فأذنوا لهما ولم يأخذوا منهما أجراً لما رأيا علامات الصلاح والتقى على وجهيهما ولعلمه طمعوا في دعائهما أو كانا يعرفان الخضر عليه السلام.

فلما كانت السفينة تمخر عباب الماء (الأمواج) أمسك الخضر بقدوم

وبزع لوحا من السفينة فخرقها، فغضب موسى عليه السلام واعترض عليه بأنه فعل شرا، فذكره الخضر بشرطه فاعتذر عن اعتراضه ومخالفة الشرط؟ فقبل الخضر عذره.

#### يقول تعالى:

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٣٠) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٣٠) قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٣٠) ﴾ [الكهف]

والغضب محمود ما دام لله ما لم يؤد إلى منكر مساو له. وكان الخضر عليه السلام يتوقع ذلك من موسى عليه السلام لأنه لم يتعود أن يرى مثل هذه الأفعال.

## قتل الغلام:

ويمضيان فى طريقهما إلى أن يبصر الخضر عليه السلام فى الطريق غلاما يلعب مع الغلمان فيأخذه ويخنقه ويقتله أمام موسى عليه السلام، فلا يتمالك موسى نفسه من الغضب وهو يرى الغلام لم يقترف ذنبا ويرى قتلا وقع على طفل برئ، فيعترض عليه ويحتد قائلا: "قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكراً".

قال الخضر لموسى: " ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا؟

قال موسى عليه السلام: "قال إن سالتك عن شئ بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا"

فألزم موسى عليه السلام نفسه بأنهاء الصحبة إذا سأل واعترض بعدها فأخذ زمام المبادرة قبل أن يطرده الخضر من صحبته، فقال له: لا عليك فقد أعذرت وأنذرتُ وتحملت فأجعل لى فرصة أخيرة لعلى لا أنسى الشرط الذي بيننا

روى البخارى ومسلم عن الرسول على قال: "رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحب ذمامة (أى حباء واشفاق من الذم".

#### يناء الجدار:

فانطلقا حتى أتيا أهل قرية وقد أحسا بالجوع قد بلغ منهما مبلغه وكان زادهما قد نفد، فطلبا طعاما من أهل القرية فرفضوا إطعامهما ولم يجدا بيتا واحدا من بيوت القرية يضيفهما ويمنحهما حقوق الضيافة.

لقد كانت قرية خبيئة فقد أهلها الشهامة والمرؤوة ومكارم الأخلاق واتصفوا بالشح والبخل وماتت لديهم مشاعر الإنسانية والرحمة.

#### قال تعالى:

 وقد وصف الله سبحانه وتعالى الجدار بأنه يريد أن ينقض وهى استعارة جعلت الجدار وكأنه إنسان يحس ويسمع ويرى ويريد أن ينهدم وذلك لبيان أن الجدار كان على وشك الانهيار. فأسرع الخضر عليه السلام يبنى الجدار فى هذه القرية التى لم يصنع أهلها فيه ولا فى صاحبه معروفا، ولم يعرفوا لهما حقا، ولم يؤديا ما عليهم من واجب الضيافة وتهيئة الراحة وتقديم الطعام والشراب إلي الأضياف، وموسى عليه السلام ينظر إليه دهشا وهو يقيم الجدار ، ولا يبالى بما هما فيه من جوع وجهد مضنى من أثر السفر والسير الطويل، والقوم ليسوا أهلا للمعروف، والمكان الذى يبنى فيه الجدار خرب يخلو من السكان، وبناؤه عمل فى غير محله، وشغل في غير وقته، والحاجة لا تدعو إليه ، وهناك من الأمور ما هو أهم منه، وهو البحث عن الطعام والمأوى.

وجه موسى عليه إلى الخضر اقتراحا وليس اعتراضا قال " لوشئت لاتخذت عليه أجرا".

فأحس الخضر عليه السلام بتبرم موسى عليه السلام بهذا العمل ولو بطريق غير مباشر ورأى فى هذا الاقتراح إخلالا بالشرط فأعلن نهاية الصحبة وقرر الفراق ووعد بتفسير هذه الحوادث التى غمضت على صاحبه وخالفت في ظاهرها الشريعة الموسوية وكان هذا التأويل من الخضر عليه السلام لموسى.

# سأنبك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا:

جلس العبد الصالح موسى عليه السلام ليخبره بخير وتفسير ما لم

يستطع أن يتحمله ويتسع له صدره، بعد أن قطع في المسير إليه مسافة بعيدة وتجشم العناء في ارتحاله إليه.

كشف المعلم لتلميذه خطايا هذه التجربة المثيرة التي رأى منها ظاهرا لا يستقيم على منطق ولا يتفق مع عقل سليم. ولم يشأ الخضر أن يترك موسى في حيرته البالغة، وأن يرجع إلى قومه دون أن يفهم من هذه التجربة شيئا، وهو الذي جاءه بطلب العلم بوحى من ربه.

#### قال تعالى:

﴿ أَمَّا السَّفَينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفَينَة غَصْبًا ( ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمَنَيْنِ فَخَشْينَا أَن يُرهْقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ( ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبدُلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مَنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي خَيْرًا مَنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبلُغَا اللهَ عَلَيْهُ مَنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُولِلُ أَشُدُهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُولِلُ اللهَ لَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ( ) ﴾ [الكهف]

فأخبر الخضر تلميذه موسى عليه السلام سبب خرقه السفينة وهو صرف نظر الملك المغتصب عنها، وأن سبب قتل الغلام أنه كان لو عاش لكان سببا فى فتنة أبويه فى دينهما، وكان قتله رحمة للغلام نفسه حيث أنقذه من الكفر، وكان سبب بناء الجدار أنه كان مدخرا تحته كنز لغلامين يتيمين وأراد الله تعالى أن ينعم عليهما به ببركة صلاح أبيهما الذى مات

وخلفهما صغارا. ثم عقب العبد الصالح بعد هذا التأويل بقوله: ما فعلته عن أمرى "أى فعلته بأمر الله تعالى " وبهذا استدل أهل السنة بأن الخضر عليه السلام كان نبيا. وبهذا لم يترك الخضر لموسى مجالا أسوال ولا مجالا لشبهة ، ولا ندما على تلك الرحلة التى تكبد في سبيلها المشقة وانفق الوقت وبذل الجهد. وأفاد موسى عليه السلام من هذه الرحلة كثيرا من العلم والأدب، واستفاد تجربة جديدة تضاف إلى تجارب حياته السالفة، لم يكن يتعلمها لو لم يصحب العبد الصالح، وأحاط بكثير من شئون الله في يكن يتعلمها لو لم يصحب العبد الصالح، وأحاط بكثير من شئون الله في خلقه، فكانت هذه الرحلة رياضة روحية له شرح الله بها صدره بعد أن ضاق ذرعا بأذي قومه ، وكثرة اختلافهم وعصيانهم. وتعلم منها الصبر والتواضع.

وتعلمنا نحن من هذه الرحلة كيف يكون الأدب مع الله تعالى في نسبة الأفعال إليه.

والتأدب في نسبة الشرور إلي النفس أو الشيطان تأدبا مع الله تعالى حيث قال العبد الصالح فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن يعيبها. كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وإذا مرضت فهو يشفين ﴾ ولم يقل: وإذا أمرضني، ونسب الخلق والإطعام والشفاء إلى الله تعالى.

وأيوب عليه السلام نسب المس للضر ونسب التعب والعذاب للشيطان. قال تعالى:

﴿ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّو وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( ١٠٠٠ ﴾ [الأنبياء]

وقال تعالى:

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ
وَعَذَابٍ ( ) ﴾ [ص] وفي موسى قال : ﴿ وما أنسانيه إلا الشيطان أن الذكره ﴾ [الكهف] والجن قالوا : ﴿ وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ( ) ﴾ [الجن]

ونسب العبد الصالح الخشية له ﴿ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ﴾.

ونسب إرادة بناء الجدار إلي ربه تأدبا معه في نسبه الخير إليه، ثم رد جميع الأفعال في الجملة إلى الله عز وجل "وما فعلته عن أمرى".

# بنى العزيز:

وهنا سر لطيف في قصة الخضر وموسى عليهما السلام.

فموسى عليه السلام اعترض على خرق السفينة وخشى الغرق رغم أن الله تعالى أنجاه من الغرق مرتين بدون سفينة مرة وهو صغير ومرة وهو كبير عندما لاحقه فرعون وجنوده

وأعترض على قتل الغلام بينما قتل القبطى من قبل.

واعترض بطريق غير مباشر على بناء الجدار لأهل القرية اللئام رغم أنه سبق وسقى للفتاتين أغنامهما رحمة بهما، وعطفا واحسانا.

فما فعله الخضر من قبيل ما فعله موسى عليهما السلام.

# التعريف بالخضر:

ورد فى القرآن الكريم أنه عبد من عباد الله أتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما.

وورد فى السنة أن اسمه الخضر، فهو لقب غالب عليه والسر فى تلقيبه بالخضر ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة (رضى الله عنه) عن رسول الله على قال: "إنما سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هى تهتز من خلفه خضراء.

والفروة: الحشيش الأبيض اليابس، أو الأرض البيضاء الجدباء لا نبات فيها.

وهو نبى على أرجح أقوال العلماء. وقد عمر طويلا، وغالب الظني أنه مات ولم يدرك النبى الله لأنه لم ينقل إلينا عن النبى الله أن الخضر لقى النبى الله .

قال تعالى: ﴿ وما جعلنا البشر من قبلك الخلد ﴾ وما روى كثير من الناس أنه لقى الخضر عليه السلام ثم اختفى فجأة فلعله رجل من الجن تمثل فى صورة الخضر وانتحل شخصيته والله أعلى وأعلم.

## بنى العزيز:

يردد بعض الناس أن الخضر كان وليا ولم يكن نبيا وأنه خرج على شريعة موسى عليه السلام ويستندون إلى ذلك فى أنه يجوز للولى أن يخرج على شريعة النبى. وهذا باطل من وجوه.

أولا: أن الخضر عليه السلام كان نبيا لقوله وما فعلته عن أمرى وهو ما يراه غالب علماء أهل السنة.

ثانيا : أنه على فرض أن الخضر لم يكن نبيا وكان مجرد ولي فلم يكن موسى عليه السلام مرسلا إلى الخضر ولا إلى وقومه حتى يقال أنه وسعه الخروج عن شريعته.

# قصــــة مؤمن أل فرعون وقصة قارون

# قصة مؤمن آل فرعون وقصة قارون

# موقف مؤمن آل فرعون

عقد فرعون وهامان وزيره وقارون صاحب الكنوز والأموال الكثيرة وهو من كبار رجال دولة فرعون عقدوا العزم على قتل موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. وعلم بذلك رجل من الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وكان هذا الرجل من أقرباء فرعون قيل أنه كان أخا لزوجة فرعون أسية بنت مزاحم رضى الله عنها.

أسرع الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه عن قومه ليعين موسى عليه السلام في دعوته، أسرع إلى موسى عليه السلام ليطلعه على ما اتفق عليه فرعون وأعوانه الظالمون. وقام فدعا الناس إلي التمهل والتعقل والتفكير في هذا الأمر الخطير، ودعا فرعون وقومه إلى الإيمان بأسلوب شيق مقنع يؤثر في القلوب. قد جاءت قصته في سورة غافر.

لما أمن السحرة - سحرة فرعون - بموسى وهارون عليهما السلام، اشتد غيظ فرعون، واحساسه بالفشل والاحباط وانكشاف باطله وخشى أن يؤمن الناس كما أمن السحرة وتابوا. وقام هامان وزير السوء باثارة غضب فرعون الطاغية ، الذى أدعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وخوفه على ملكه ، وأشار عليه بقتل أبناء الذين آمنوا بموسى واستبقاء نسائهم للخدمة في البيوت.

يقول تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَان مُبِينِ (٣٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٣٣) فَلَمًا جَاءَهُم بِالْمُحَقِّ مِنْ عِندُنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالِ الْبَنَاءَ اللّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (٣٠) ﴾ [غافر]

وهكذا يلجأ أصحاب الباطل من الطغاة إلى استخدام القوة لاسكات صوت الحق إذا لم يجد حجة مقنعة وبرهانا ساطعا على باطله والحق ظاهر واضح والباطل لا تقوم له حجة مقنعة.

أما فرعون فقد رأى أن يقتل موسى أولا ليعلم الناس أنه لو كان له رب غيره لحال بينه وبين قتله ولخلصه من بطشه.

﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ۞ ﴿ [غافر]

هكذا يتهم فرعون لعنه الله يتهم موسى عليه السلام بأنه يفسد فى الأرض . ولما علم موسى عليه السلام بما يدبره فرعون وقومه من المستشارين والأعوان وكبراء دولته، استعاذ بحول الله وقوته من كل جبار متكبر ، لا يؤمن بالقيامة والحساب والجزاء.

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لأَ يُؤْمنُ بيوْم الْحسَابِ (٣٧ ﴾ [غافر] وقد استجاب الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام فأعاذه وحماه ومن معه من المؤمنين من فرعون وشره. وسخر له هذا الرجل المؤمن يدافع عنه بالحجة والموعظة الحسنة، ويعينه في تبليغ رسالة ربه، وتثبيت دعائم الإيمان في قلوب المؤمنين بالحجة القاطعة والبرهان الساطم.

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذَبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذَي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذَبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذَي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ (١٨) ﴾ [غافر]

يذكرهم بفظاعة ما قرروه من قتل رجل يقول ربى الله، وهو قد دلل على صدقه فيما جاكم به من البينات، وليس فى وسعكم إنكار شئ منها، وقد رأيتم السحرة قد سلموا له وأقروا بصدقه، وخروا لله سجدا وفضلوا الآخرة على الدنيا.

ثم يفرض لهم أسوء الفروض يقول: إن يك كاذبا فعليه وزر كذبه، وهو وحده يتحمل تبعة عمله، وان يكن موسى صادقا يصيبكم بعض ما وعدكم به من خير في الدنيا والآخرة، ليس هناك مبرر لقتله.

ثم يهددهم ويخوفهم بالله تعالى: ﴿ ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب ﴾ وهذا تهديد لهم غير مباشر بصيغة العموم. فكأنه يقول إن الله تعالى ينتقم من المسرف الكذاب فلا تكونوا مسرفين كاذبين.

وهو بهذا القول يخبرهم أن الله وحده بيده الأمر كله، وهو وحده الذي

يجب الإيمان به وعبادته دون فرعون أو غيره.

ثم ينتقل بهم إلى أسلوب أشد ويخوفهم من عقاب الله فى الدنيا والآخرة فيقول: "ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاعا".

فيرد فرعون وقد ساءه النصح والوعظ واعتبره إساءة في حقه وجرأة عليه واستخفافا بسلطانه ، فهو الطاغية الجبار المتمرد الذى يريد الخضوع الكامل من الناس كلهم دون معارضة.

﴿ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ آَلَ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أى أنه ليس لكم عندى فى هذا الأمر إلا ما رأيته من قبل وما سمعتموه منى حين قلت لكم " ذرونى أقتل موسى وليدع ربه تلك الكلمة التى فيها رشادكم وحمايتكم مما يتهددكم من الشر، فهل تشكون فى حمايتى لكم وأرتياد مواقع الخير والأمن والسلامة لكم.

وقبل أن ينفض المجلس يبادر الرجل المؤمن فيقول: ﴿ وَقَالَ الّذِي آمَنَ يَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّ شُلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَاد وَثَمُودَ وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَبَادِ ۞ وَيَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ مِنْ عَاصِم أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ مِنْ عَاصِم وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ۞ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالبَيْنَاتِ

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكَ مِّمًا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٢٠٠ ﴾ [غافر]

# أبنائى الأعزاء:

بادر الرجل المؤمن بالقاء هذه الكلمات قبل أن ينفض المجلس مجلس الشورى – وكأنه يقول إن كلمة فرعون ليست هى الأخيرة ويكلمهم بأشد الكلام ويزجرهم ويخوفهم عاقبة الأمم المتردة الكافرة قبلهم وعاتبه الملوك الجبابرة. ومع ذلك يتودد إليهم ويخاطب عقولهم وقلوبهم فيناديهم نداء الشفقة والاستكاف محذرا إياهم من طاعة فرعون الطاغية، حتى لا يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبة قبلهم وهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وهم أباؤهم الذين بعث إليهم يوسف عليه السلام. ومن المعلوم أن موسى عليه السلام من أحفاد يوسف عليه السلام.

## يقول الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكَّ مِّمًا جَاءَكُم بِهِ حَتَىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ آبَ اللّهِ مِنْ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّه بِغَيْرِ سُلْطَان أَتَاهُمْ كَبُرَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ آبَاهُمْ كَبُر مَسُولًا عَندَ اللّه وَعِندَ الذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ مَقَتًا عِندَ اللّه وَعِندَ الذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ هَا إِللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ هَا إِللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ اللّهُ إِلَيْهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ اللّهُ إِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكِبِرٍ جَبّارٍ اللّهُ إِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ اللّهُ إِلَّهُ عَلَىٰ كُلِ قَلْبٍ مُنْهَا عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ قَلْبٍ مُنَا عَلَىٰ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُولًا عَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُونَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وينفض المجلس من غير أن يستجيب القوم لهذا الناصح الحكيم، إما لخوفهم من فرعون وإما لرغبتهم في عطاياه وقربه.

أسرع فرعون يسخر من موسى عليه السلام ويزعزع قلوب الناس خشية أن يدخلوا فى دين موسى عليه السلام، فأمر وزيره هامان أن يبنى له صرحا يصعد عليه فينظر إلى إله موسى.

قال تعالى:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنَّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفَرْعَوْنَ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ (٣٧) ﴾ لفرْعَوْنَ الله فِي تَبَابٍ (٣٧) ﴾ [غافر]

وقال تعالى:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي فَأَوْقدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطْلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( القصص ) الْكَاذِبِينَ ( القصص )

وهنا يخرج الرجل المؤمن عن سلطان فرعون ويعلن إيمانه من غير مواربة (إخفاء).

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿ مَنْ عَملَ سَيِّنَةُ فَلَا يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَملَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَلَا يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَلا يُحْرَبُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى

النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (آ) تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَأَنَا أَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَأَنَا أَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي اللَّهِ وَأَنَا أَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَفُولُ لَكُمْ وَأُفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ (آ) ﴾ [غافر].

فلما أدى واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأداء النصيحة لقومه وأهله، وظهر صدق توكله على الله تعالى والثقة بما عذره والرضا بقضائه وقدره، نجاه الله تعالى من سيئات أعمالهم، وأهلك فرعون ومن معه بالغرق وأوردهم النار في قبورهم، وأعد لهم يوم القيامة عذابا ليس كمثله عذاب.

#### قال تعالى:

﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۞ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدًّ الْتَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدًّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدً

وهذه الآية من جملة الآيات الدالة على عذاب القبر الذى يلحق المجرمين والكافرين لأن معنى الغد أول النهار والعشى آخر النهاد ثم قال: ويقوم تقوم الساعة أى أن هذا العذاب فى أثناء النهار والليل غير عذاب القيامة.

# قصة قارون

# بنى العزيز، ببنيتى العزيزة:

قصة قارون مرويه فى سورة القصص، وهى قصة بالغة العبرة والعظة والاعتبار، تبين عاقبة البغى (الظلم) والغرور والاعتداد بالمال والركون عليه وجمعه من الحلال والحرام والمبالغة في هذا الجمع وجعله الهدف الأكبر للحياة والتطاول على الناس والتكبر عليهم بسبب هذا الغنى الفاحش وفى نهاية القصة تذكر الآيات أن العاقبة للمتقين أى أن الخير يكون في نهاية الأمر للمتقين الذين يخافون الله ويؤدون واجب الشكر ويؤدون حقوق العباد مع التواضع لله رب العالمين.

#### يقول تعالى:

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ (آ) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنيَا الْفَرَحِينَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْمُفْسَدِينَ (آ) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم عندي أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن الْمُفْسَدِينَ (آ) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم عندي أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن الْمُؤْونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (آ) ﴾ [القصص]

كان قارون من قوم موسى قيل كان ابن عم له، وكان قد تتلمد على يديه وسمع منه التوراة ولكنه آثر (فضل) الدنيا على الآخرة، فلم ينتفع

بالعلم لأن العالم يجب أن يتصف بالخشية لله تعالى كما قال تعالى: ﴿إِنَا يَحْشَى الله من عباده العلماء ﴾ وكذلك يجب أن يتصف العالم بالحلم والصبر واليقين. وكان يتمتع بملكه اقتصادية ومعارف مالية فاستغل علمه في الشر واغتر بهذا العلم ووظف امكانياته وذكاءه لجمع المال من الحرام وفرض الإتاوات والسمسرة والعمولات والرشاوى وغيرها من وسائل استغلال الفقراء ونهب المال العام. والاضرار بمصالح الناس باكتناز المال وحجبه عن مصارفه الشرعية.

وحسد قارون موسى عليه السلام على ما أتاه الله من فضله وعلمه وكلامه وقربه واصطفائه (اختياره) رسولا إلي فرعون. وفي هذه الآيات الكريمة لفته إلى أن مجرد النسب الشريف لا ينفع صاحبه إذا لم يعمل عملا شريفا وإذا خالف سبيل المؤمنين وسلك سبيل المفسدين.

وقد ضرب الله تعالى قارون لكبراء مكة والطائف من المشركين الذين اغتروا بمالهم وأولادهم وجاههم وزعموا أنهم أحق بالنبوة من الرسول ﷺ.

﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيْتَيْنِ عَظِيمٍ (١٦٠ ﴾ [الزخرف]

وكان قارون حليفا لفرعون معينا له على بنى قومه الإسرائيليين ، ويسهل له فرعون سبل الكسب الحرام حتى جمع ثروة هائلة يعجز العصبة الأشداء من الرجال عن حمل مفاتيح كنوزها فما بالكم بالكنوز نفسها.

وقارون كان كافرا صريح الكفر وكان منافقا يقول رب العزة تبارك

وتعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ (٣٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَاكَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٣٣) فَلَمًا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ اللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلال اللهِ فَي ضَلال اللهِ فَا فَافِر]

وكان قارون وزيرا لفرعون فيما يخص شئون بنى إسرائيل، فجمع الأموال الطائلة (الكثيرة) ووضعها في صناديق وجعل لكل صندوق مفتاحا، وجعل حراسا يحرسون المفاتيح فضلا عن حراس الخزائن.

قال تعالى:

﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ( ١٠٠٠ ﴾ [سورة القصص]، والعصبة من الرجال بين العشرة إلى الأربعين، وتنوء بهم أي تميلهم بثقلها

وكان قارون خائنا لقومه يقر فرعون على قتل مواليد بنى إسرائيل من الذكور ورغم أن بنى إسرائيل كانوا أهل كتاب وكان فرعون وثنيا كافرا مدعيا للألوهية.

# بنى العزيز - بنيتى العزيزة:

إن الإنسان مهما جمع من أموال فإما أن يزول ماله أو يزول هو عن ماله بالموت بل لابد لكل حى من الموت فمن فضل الآخرة الباقية وجوار ربه

على الدنيا الفانية فقد فاز أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.

وهاهى الآيات التى تروى قصة قارون تضع مبادئ وأسس الصحاب الأموال كما سنعرضها عما قليل.

وهذه المبادئ في قوله تعالى : ﴿ لا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ [القصص] وهو فرح الغرور والكبر.

والثانى: ﴿ وَابْنَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ﴾ [القصص].

والثالث: ﴿ وَلا تَنسَ نَصِيبُكُ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ [القصص] أي لا تترك حركة الحياة والسعى لتحصيل المعاش والنقع الحلال باعتدال.

والرابع : ﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك ﴾ أى قابل إحسان الله بالإحسان في العبادة والشكر ومواساة الفقراء فأنت مستخلف في المال وهو وديعة صاحب المال.

والخامس: ﴿ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص] ولا ينال ذلك إلا من أدعى الإيمان والحكمة وخشية الله.

وكلما وعظه موسى عليه السلام طالبه بتقوى الله وأداء الحقوق لله ولعباده المؤمنين قال: إنما أوتيته على علم عندى.

أى أوتيت هذا المال بجهدى وخبرتى بأساليب الكسب وجمع المال وذكائى وحيلتى فهو مالى أصنع به كما أشاء.

يقول تعالى:

﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ( ﴿ ﴾ [القصص]

فلما أصر على كبره وعناده وإفساده وغروره كان مصيره الهلال هو وما يملك.

يخرج قارون بزينته وعرباته وخيوله وخدمه وحشمه وعبيده وأعوانه وحليه وذهبه وفاخر ثيابه متزينا مترفعا متكبرا مستعرضا لقوته وأمواله ورجاله ونسائه وأملاكه.

وهنا يحسده من فتنته الدنيا وأعجبه حطامها الزائل ونعيمها الفانى واغتر بالأثاث والثياب والمواكب والزينات فيقولون مبهورين بعد خروجه على قومه في زينته.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مثلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلْكُمْ ثُوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحًا وَلا يُلقَاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ ۞ فَيَلَكُمْ ثُوَابُ اللّه خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحًا وَلا يُلقَاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فَنَة يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّه وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ الّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَ كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ الّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ كَانَهُ بِاللّهُ مَلَ اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفُ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفُ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفُ بِنَا وَيْكَأَنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿ لَهُ اللّهُ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُولِيدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ آكَ ﴾ [القصص]

ولكن طلاب ثواب الله والعارفين بأسباب السعادة الحقيقية، لم يخدعهم هذه المظاهر البراقة فيحذرون طلاب الدنيا من الركون إليها.

وفى سرعة خاطفة كان قارون تحت الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة هو وموكبه وزينته وقصوره وأمواله، فقد دعا عليه موسى عليه السلام بالخسف.

وقد قيل أن قارون طعن موسى عليه السلام فى عرضه وحرض عليه امرأة ساقطة تتهمه فى شرفه.

وهنا عرف طلاب الدنيا أنه لا أمان لها وأن الآخرة خير وأبقى وأن عاقبة البغى وخيمه وأن الله يجعل العاقبة للمتقين وأن الدار الآخرة يجعلها الله تعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وأن العقبى الحسنة والمال (المرجع) الآمن يكون للمتقين.

إن الله تعالى يعطى الدنيا لمن يحب ومن لايحب ، ولا يعطى الآخرة إلا لمن أحب .

وهكذا كانت نهاية هذا الطاغية المتمرد قارون.

Ø

# طالوت وداود عليه السلام

# قصة طالوت وداود

قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنِي لَهُمُ الْقَتَالُ الْبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دَيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ تَوَلُّواْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ وَأَبْنَائِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ تَوَلُّواْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ وَأَبْنَائِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلكًا قَالُوا أَنَى يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ اللّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ يَوْتِي مُلْكُمُ مَن وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعُلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلَيمٌ (كَنَهُ فَى الْبَقِرة]

هذه الآيات الكريمة تروى قصة قوم جبناء من بنى إسرائيل تقاعسوا (تكاسلوا) عن الجهاة فى سبيل الله، رغم أن عدهم كان كافرا أخرجهم من ديارهم وسلب أموالهم وسفك دماء رجالهم وسبى نساءهم وأبناءهم فلما اشتد الأمر عليهم راجعوا أنفسهم ورأوا أن يطلبوا من نبيهم أن يسال الله تعالى أن يعين لهم ملكا قويا ذكيا عالما بفنون الحرب والإدارة يقودهم إلى النصر على عدوهم ويقاتلوا تحت قيادته.

فما كان من نبيهم شمويل عليه السلام إلا أن تخوف عليهم وقوع العذاب بهم إذا نقضدوا عهدهم وتخاذلوا عن القتال مع من يختاره الله تعالى. فهم قلة، لعلمه بجبنهم وسوء طباعهم وفساد ضمائرهم لأنهم كانوا

من قبل قد اعتادوا حياة الذل والعبودية تحت قهر فرعون وملأه.

وأخبرهم نبيهم شمويل بما يعتمل (يتردد) في صدره ، فادعوا الشجاعة، وأظهروا له قوة من أنفسهم ، محتجبين برغبتهم الأكيدة في أخذ الثار من عدوهم الذي أذلهم وأهانهم وطردهم وسبى نساءهم وأبناءهم وهو جالوت وجنوده من الكنعانيين، الأشداء والجبابرة، المتصفين بقوة الأجسام والشجاعة والجرأة.

فلما أبدوا هذا العزم والتصميم، دعا الله سبحانه وتعالى أن يختار لهم من بينهم ملكا، وما كاد نبيهم يخبرهم بأن الله عز وجل قد اختار لهم "طالوت" ملكا حتى اعترضوا عليه، وأظهروا تعجبهم من اختيار الله لمثل هذا الرجل لقيادتهم، وهو ليس من نسل يهوذا، ولم يرث سعة من المال أى كان فقيرا. وتناسوا أن الله تعالى قد اصطفاه (اختاره) عليهم، وهو صاحب الجسم القوى والعلم الواسع، وكان اسمه "شاول" وإنما لقبوه بطالوت لطول جسمه، وهو رجل حكيم عليم بتدبير شئون الملك والحرب والسياسة، ولا راد لقضاء الله وحكمه وهو سبحانه العليم بما يصلح عباده لحكم في أمره ونهيه".

وقد طلب القوم من نبيهم علامة تدل على أن الله عز وجل قد اختاره وملكه عليهم، فأيده الله تعالى بمعجزة – وهى الأمر الخارق للعادة – وكانت تلك الآية أن الملائكة تأتى بالتابوت الذى كانوا يقدمونه أمامهم فى معاركهم ليستنصروا به على عدوهم لما فيه من بركات موسى وهارون عليهما السلام، فقد كإن فيه كما قال المفسرون والمؤرخون : نعل موسى عصاه

وشئ من ألواح التوراة ، وشئ من متاع آل موسى وآل هارون. وقيل أيضا أنه كان فيه قطة تصرخ صرخة هائلة تفزع أعداء بنى إسرائيل فيولون هاربين فزعين منهزمين.

# بنى العزيز ، بنيتي العزيزة

التبرك المشروع وغير المشروع:

التبرك بأشياء معينة يكون توقيفياً أى منصوص عليه من الشرع ولا يجوز أن يبتدع الناس أشياء يتبركون بها غير ما نص عليه الشرع الحكيم فتبرك بنى إسرائيل بالتابوت كان جائزا فى شرعهم وقد حملته الملائكة إليهم وأسلمته إلى طالوت كأية على ملكه.

والتبرك بآثار النبى على كان جائزا فى حياته، أما بعد وفاته فلا يجوز، وذلك لسد أبواب الشرك.

أيضا التبرك بمقام إبراهيم أى الموضع الذى كان يقوم فيه على الحجر ليرفع القواعد نص الشرع على جوازه بل استحبابه فى قوله تعالى ﴿ وَالْتَخَذُوا مَنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مَصْلَى ﴾.

وعمر بن الخطاب (رضى الله عنه) . لما أراد أداء صلاة الاستسقاء طلب العباس عن النبى عليه يتبرك بدعائه بينهم ولم يتبرك بالقبر النبوى الشريف.

وما يفعله كثير من الجهال من التبرك بالقبور ودعاء المقبورين من دون الله والطواف حول هذه القبور والنذر الأصحابها والذبح لها وغير ذلك من

العبادات تعتبر من الشرك الذى يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله لأن الطواف عبادة لا تجوز الاحول الكعبة وكذلك النذر والدعاء والذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى.

وهذه المسائل يرجع فيها إلى الكتب التي تشرح وتوضع عقيدة أهل السنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم.

وكان هذا التابوت (الصندوق) قد سلب منهم في إحدى المعارك، فأثر في عزائمهم، وأحزنهم وأدخل اليأس في قلوبهم، ونسوا أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن التابوت لا يؤثر بذاته.

أخذت الملائكة تابوت العهد من أيدى العماليق إلي الأرض التى فيها شمويل أو صمويل كما تسميه بنو إسرائيل، وقد رآه القوم بأعينهم بين السماء والأرض يهبط مستقرا في مكانه الذي كانوا يحفظونه فيه، فعلموا حينئذ صدق نبيهم، ومع ذلك فإنهم تباطأوا عن الخروج مع طالوت حين دعاهم للقتال، فلم يخرج معه إلا القليل منهم.

قال تعالى:

﴿ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ﴾ مع أن طالوت قد أذن لكل صاحب حاجة أن يتخلف ويتفرغ لحاجته بلا حرج فقال:

من أراد أن يبنى دابرة فليبنها، ومن كان يريد أن يحصد زرعه فليحصده، ومن كان له أب يرعاه أو أم يكفلها أو أبناء يعولهم فلا يخرج معنا إن شاء. وذلك لعلمه بما جبلوا عليه من حب البدعة والكسل واتصافهم بالجبن والذل والمسكنة التى لبثوا فيها زمنا طويلا.

وخرج طالوت من فضل الخروج ابتغاء مرضاة الله أو لدنيا يصيبها، وهو يعلم بحالهم، فأراد أن يختبرهم ليميز المخلص الذى خرج يقاتل فى سبيل الله لنصرة دينه وطمعا فى ثوابه، ومن خرج يبغى الغنائم والشهرة. فقال لهم: إن الله عز وجل سيختبركم بنهر تجدونه أمامكم وأنتم عطشى فمن شرب منه حتى يرتوى فليس منى ولا يقاتل معى ومن لم يرتو منه فهو منى ولكن من اكتفى بغرفة (ملئ اليد) دون أن يرتوى فلا اثم عليه. وذلك ليتبين أصحاب العزم (الجلد والقوة) والصدق والصبر ممن تخور عزيمته ولا يصبر.

وكان أن شرب أكثر القوم إلا قليلا منهم قيل كانت عدتهم – عدة الذين لم يرتوا – كعدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاث عشر رجلا. فلما جاوزا النهر معه، ورأوا جالوت قائد العمالقة وملكهم ورأوا جنوده وعددهم وعدوهم وقد عسكروا بالقرب منهم، فزع أكثرهم وطار صوابهم. وفقدوا توازنهم وارتجفت قلوبهم واضطربت عقولهم فقالوا لملكهم. إننا أمام عدو لا طاقة لنا بقتاله، ولا قدرة لنا على مواجهته، فارجع بنا ولا تعرضنا للهلاك.

وقال القليل منهم - وهم الذين لم يشربوا من النهر - بل نقبل على قتالهم، معتمدين على ربنا، واثقين بفضله، مستنصرين به، صابرين الأمره، فهو القادر على نصرنا مع قلة عددنا وعدتنا.

وبرزوا لجالوت وجنوده، وهم يتضرعون بخالص الضراعة وصادق الدعاء، فنصرهم الله على أعدائهم، وهزم عدوهم. وكان طالوت قد أعلن أنه من يبارز جالوت ويقتله يشركه في ملكه ويزوجه ابنته، فقد كان جالوت يتحدى ليخرج أحد لمبارزته وكان قويا شجاعا خبيرا بالحرب، فبرز اليه شماب شجاع لا يخشى إلا الله، لا يهاب جالوت ولا يخيفه سطوته وشدة بأسه.

## داود عليه السلام:

كان هذا الشاب الجرئ هو داود عليه السلام، وقد آتاه الله الملك والنبوة فيما بعد، بارزه بسلاح متواضع الحجارة ثلاثة أحجار نادته ياداود خذنا فإنك تقتل بنا جالوت، فألقى عليه داود الأحجار بالمقلاع فأصابته في رأسه إصابات قائلة وقُتل جالوت كما يقتل الكلب العقور.

#### يقول رب العزة تبارك وتعالى:

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن شَرِبُوا مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدهِ فَشَرِبُوا مَنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيُومَ مَنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنُودِهِ قَالَ الدِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقُوا اللَّه كَم مِن فِئَة قَلِيلة غَلَبَتْ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فَئَل اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ( 13 و اللَّهُ كَمْ مَن فِئَة قَلِيلة غَلَبَت فَتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ( 13 و المَا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ قَالُوا رَبّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ وَالْحِكُمةَ وَاللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكُمةَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكُمةَ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهِ مَا اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكُمةَ اللّهُ المُلْكَ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنُ اللَّهَ ذُو فَصْل عَلَى الْعَالَمِينَ (10) ﴾ [البقرة]

وداود عليه السلام هو داود بن يسنّى من آل يهوذا بن يعقوب، توجه إليه صمويل فمسح رأسه وهو عند أبيه في بيت لحم، ووعد أباه أن ولده هذا – وهو أصغر أبنائه – سيكون ملكا على بني إسرائيل بعد حين.

وقد نال داود عليه السلام إعجاب طالوت (شاول) وحظى عنده بالحب والمكانة السامية، وكان داود يعمل برعى الغنم، وكان ماهرا في رمى القلاع. وكان شجاعا مقداما.

ولما دعا جالوت إلى المبارزة لم يستجب له أحد من جند طالوت إلا داود عليه السلام فإنه قال له أنا أبارزك ، فاستضعفه واستخف به لما رأى في يده المقلاع، فرماه داود بالمقلاع، فوقع مغشيا عليه فهجم عليه داود في شرعة خاطفة فحز رأسه وألقاه بين يدى طالوت. فازداد حبا له وعظم أمره في بنى إسرائيل ، وزوجه طالوت ابنته ميكال.

وقد ادعى اليهود على طالوت أنه حقد على داود عليه السلام وشرع فى قتله بينما طالوت كان رجلا صالحا عالما اختاره الله ليملكه على بنى إسرائيل وهكذا شأن اليهود يتجنون ويفترون الكذب على أنبيائهم وصاليحهم قاتلهم الله.

# بنى العزيز - بنيتى العزيزة:

ونخلص من هذه القصة أن من حرص على الموت توهب له الحياة

وأن الجبن والتقاعس عن قتال أعداء الدين يؤدى إلى ضياع الأرض وهتك الأعراض وسبى النساء والأطفال ونهب الأموال وإذا كان الجبان يحرص على ماله بالقعود عن الجهاد فإن العدو يتسلط عليه ويسلب منه المال وإذا كان يضن (يبخل) بالحياة فإن العدو يسلبه الحياة بجبنه وتخاذله.

وأن الجهاد في سبيل الله هو فريضة من أعظم الفرائض وواجب من الزم الواجبات التي فرضها الله على عباده المؤمنين لحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وأن المؤمنين لا ينتصرون بالعدد والعدة وإنما ينتصرون بفضل إيمانهم وصبرهم وطاعتهم لقائدهم والتوكل على الله واجتناب المعاصى، وإن كانوا مطالبين في نفس الوقت باعداد القوة لردع عدوهم.

#### قال تعالى:

﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهُ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْء فِي سَبِيلِ اللَّه يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَآنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ۞ ﴾.[الانفال]

# قصة داود - عليه السلام -والخصمين

يقول الله تعالى:

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوُرُوا الْمَحْرَابَ (آ) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدُنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصَّرَاطِ (آ) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزْنِي فِي الْخَطَابِ (آ) وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزْنِي فِي الْخَطَابِ (آ) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَال نَعْجَتُكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي فَلَلَ مَعْضَ إِلاَ الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَ دَاوُودُ أَنَّما فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (آ) فَعَملُوا لَكُ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ عَنْ مَنِيلُ اللّهِ فَهُ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (آ) ﴾ يَضَلُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (آ) ﴾ يَضَلُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (آ) ﴾ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (آ) ﴾ السُورة ص

نُبى عداود عليه السلام وآتاه الله فضلا عظيما وأيده بمعجزات باهرة. قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلاً يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَا لَهُ الْحَديدَ ۞ أَن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ [سبأ].

فكان داود عليه السلام يصنع الدروع للمحاربين ويتكسب من هذا العمل والآن الله تعالى له الحديد حتى صار بين يديه كالعجين، وأمره أن يقدر في السؤد. بمعنى أن يحكم تقدير أماكن المسامير.

وكانت إلجبال تسبح معه والطير، فكان الناس يسمعون الجبال والطير يرجعون معه التسبيح.

جاءه رجلان من الرعاة اختصما فى نعجة كانت لأحدهما لا يملك سواها، والآخر كان يملك تسعا وتسعين نعجة. فطلب منه نعجته الوحيدة ليضمها إلي نعاجه، فيرعاها له بأجرة أو يشتريها منه، وألح عليه حتى أحرجه وضيق عليه، فلم يجد خلاصا من هذا الضغط إلا أن يشكوه إلي الملك النبى داود عليه السلام، لعله يجد عنده مخرجا.

جاء هذان الرجلان ومع كل منهما رجال من عشيرته إلى مقر الحكم، فلم يجدوا داود عليه السلام، فسولت لهم أنفسهم أن يقتحموا عليه محرابه.

وكان هؤلاء الرجال من الرعاة البدو الجفاة ففعلوا ذلك دون أن يقدروا العواقب ويراعوا حدود الأدب. فلما دخلوا عليه فزع منهم لأنهم دخلوا عليه من حيث لا يشعر، ومن غير استئذان، ومن غير إذن في الدخول ، وفي وقت لا يتوقع فيه دخول أحد وهو مستغرق في العبادة، ولم يكن معتادا أن يقتحم أحد عليه خلوته فلما رأوا فزعه قالوا : لا تخف، نحن خصمان بغي بعضنا على بعض فجئناك لتحكم بيننا بالحق حكما لا شطط فيه أداب المعاملة ظلم فيه ولا مضرة ولكن تهدينا إلى الصراط السوى في أداب المعاملة والمخالطة والمطالبة وغير ذلك مما نحن في حاجة إلى معرفته.

وأخذ المدعى يعرض قضيته ، فقال : إن هذا أخى .. فسماه أخاه ولم يسمه خصما رغم غضبه عليه.

قال: إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة لا أملك سواها، فاستكثرها على، وطلبها فى جفوة وغلظة، وأنا أرجو أن أضم إليها أخرى وهو لايريد أن يعطينى هذه الفرصة، إنما يريد أن ينحنى عن المرعى ليخلوا له وحده، وألح على فى الطلب، وشق على إلحاحه، فجئناك لتحكم بيننا بحكم الله تعالى لعل أخى يتركنى وشأنى.

واستمع داود عليه السلام لقول المدعى، واستمع أيضا لقول المدعى عليه، ثم حكم بقوله: ﴿ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه... ﴾ الآيه.

وشفع حكمه ببيان حال الناس في المخالطة إذا فقدوا الإيمان فإن المؤمن يرفض أن يبغى على أخيه.

فلما خرج الخصمان من عنده فكر فى أمر الوقت الطويل الذى يعتزل فيه الناس للعبادة ورأى أن يخصص وقتا أكبر للفصل فى الخصومات وتعليم الناس ورعاية شئون الدولة.

وذكر أن هؤلاء الأعراب كانوا معرضين للقتل من الحراس بسبب طول اعتزال الناس فراجع اجتهاده واستغفر ربه ورجع إلى الطريق الأمثل بتخصيص وقت أطول للرعية.

وقد غفر الله له خطأه في الاجتهاد، وأمره أن يحكم بين الناس بالحق أي يستمر على قول الحق وفعله والعمل به حذره من اتباع الهوى الذي

يضل عن سبيل الله، ثم حذر الله تعالى من يضل عن سبيل الله بأن له عذاب شديد بسبب نسيانه يوم الحساب.

والخطاب للأنبياء خطاب الأمهم إلا ماكان يحمل معنى التخصيص كقوله تعالى: ﴿ إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلِيْفَةً فَى الأَرْضُ ﴾ فليس كل الناس خلفاء وحكام وملوك وأنبياء.

# أبنائى الأعزاء:

وقد رمى بنو إسرائيل نبيهم داود عليه السلام بأن فتنتة كانت تطلعه إلى امرأة قائده جوريا وإرساله للحرب ليقتل ويتزوج بامرأته وهذا كذب وافتراء على مقام الأنبياء وعصمتهم لأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم عند الله، معصومين من الخطأ والوقوع في الحرام لا يرتكبون الكبائر ولا الصغائر وإنما خطئهم يكون في بعض الأمور الاجتهادية التي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا وصاحبها معفو عنه وله أجر الاجتهاد مادام أهلا للاجتهاد.

## حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم:

يقول تعالى:

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبَّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ ﴾ [الانبياء] هاتان الآیتان ترویان قصة أخری وقعت لداود علیه السلام. إذ دخل علیه فی مجلس قضائه رجلان أحدهما صاحب زرع ، والآخر صاحب غنم، فشكا صاحب الحرث صاحب الغنم وقال فی شكواه : إن غنم هذا قد انطلقت لیلا ترعی فی حرثی فأفسدته، فاحكم بیننا فی هذه القضیة.

ومعلوم أن أصحاب الغنم والبقر والجمال يجب عليهم حفظ أنعامهم ليلا لأنه من غير المعتاد أن تسرح الأنعام ليلا والناس يأمنون إفسادها في الليل ويتحرزون منها بالنهار.

وحكم داود عليه السلام لصاحب الزرع بالغنم تعويضا له عما أصاب حرثه وعقوبة لصاحب الغنم الذى أهمل فى حبسها وتركها تفسد المزروعات، وخرج صاحب الزرع مسرورا بالغنم حيث ينتفع بها ويجد فيها عوضا عما أصاب حرثه.

وخرج صاحب الغنم حزينا لفقده ماله وتجارته التى يحترفها وغنمه التى يتعيش منها وينتفع بلحومها وألبانها وأصوافها، فلقيهما سليمان عليه السلام – سليمان بن داود – فسألهما عن الحكم فأخبراه فأمرهما بالدخول عليه مرة أخرى ودخل معهما. فقال: يا أبت حكمك حسن ولكن عندى ما هو أحسن منه إن شاء الله، فإن الأرفق بصاحب الغنم والأقرب للفضل: أن يأخذ صاحب الحرث الغنم فيرعاها لصاحبها وينتفع بولاتدها وألبانها وأصوافها ويأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها لصاحبها حتى إذا صار الزرع كما كان سلمه لصاحبه وأخذ غنمه، فارتضى داود حكم ابنه سليمان وأقره ورجع عن حكمه.

#### العبرة من القصة:

هذه القصة لم يكشف القرآن تفاصيلها ورواها المفسرون وكتاب السير والتاريخ والأخبار بهذا المعنى، وفي هذه القصة من الدروس والعبر مايلي:

۱- أن داود عليه السلام اجتهد وحكم باجتهاده بخلاف الأولى وفهم سليمان حكما أقرب إلى الفضل والسعة والرفق من حكم أبيه داود عليهما السلام.

٢- يتبين من فهم سليمان أن هناك من صغار السن من يتصفون
 بالحكمة والفطنة والذكاء والفقه.

٣- أن داود عليه السلام لم يستنكف أن يرجع فى حكمه ويقر حكم ولده سليمان لما رأى حكمه أفضل من حكمه وهذا دليل على شدة التواضع والخضوع للحق أو الخشية من الله سبحانه وتعالى.

٤- أن سليمان عليه السلام لم يمنعه الحياء أن يراجع أباه في الحكم.

٥- أن الحكم بين الناس يتطلب علما وحكمة وذكاء وفطئة ومهارة وخبرة وبصيرة وأن فوق كل ذى علم عليم وأن الإنسان مهما أوتى من علم وبصيرة ومن تجرد عن الهوى، وفهما يجرى العدل فإنه قد يقع له بعض المعضلات التى يخفى عليه فيها وجه الصواب.

وهذه القصة ترينا عظم المسئولية الملقاة على القضاة والحكام وأن

الفصل بين الناس ليس مجرد نزهة ولكنه مسئولية خطيرة ولذلك روى لنا التاريخ أن بعض العلماء والأتقياء كانوا يتدافعون القضاء والحكم بين الناس والفتوى خشية الفتنة أو الزلل (الخطأ).

أما من يحرص على هذه المسئوليات ويطلبها لنفسه فإن الله يكله إلى نفسه، ومن فرضت عليه بغير استشراف منه وحرص عليها أعانه الله على تحمل تبعاتها.

·

# قصة النملة والهدهد

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# قصة النملة وهدها سليمان عليه السلام

ورث سليمان عليه السلام أباه داود عليه السلام في الملك والعبادة، وذلك بأمر الله تعالى، وقد كان يشارُك أباه في شنون الحكم والحرب والقضاء وغير ذلك من الأعمال والمناصب، وتعلم من شئون الحكم والسياسة والحرب وعلوم الدين وحفظ الزبور (الكتاب المنزل على داود عليه السلام).

وإذا كان الله تعالى قد أكرم داود عليه السلام بخصائص منها ترجيع الجبال والطير مع تسبيحه ومنحه الصوت الجميل وتعليمه صنعة الدروع والتفضل عليه بالعلم والحكمة وغير ذلك من المواهب والمنح. فقد منح الله تعالى لابنه سليمان من بعده النبوة والملك وعلمه لغة الطبور وسخر له الجن والريح، وأسال له عين النحاس وأنعم عليه بخوارق العادات ومنحه العلم والحكمة.

#### أبنائي الأعزاء:

ذكرت قصة سليمان عليه السلام في سورة الأنبياء، وفي سورة النمل، وسورة سبأ وسورة ص وغيرها.

#### قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَتَنَلَّنَا عَلَىٰ كَثِير مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ مُلَيْمَانُ دَارُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۞ ﴿ النَّمَلِ

سليمان عليه السلام والنملة:

قال تعالى:

﴿ وَحُشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ الْجِنِ وَالإِنسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطَمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١٠ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَىٰ وَالِدَي قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَىٰ وَالِدَي قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَىٰ وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٠٤ ﴾ وأن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٠ سورة النمل]

جمع سليمان عليه السلام جنوده للحرب من الجن والإنس والطير. وكان الجن يعملون له ما يأمرهم به من الأعمال التى تشق على البشر فينجزونها فى وقت قياسى أى فى سرعة هائلة كإنشاء المبانى والمرافق واستخراج اللؤلؤ والأحجار الكريمة من أعماق البحار وصنع أوانى الطعام الكبيرة التى يكفى طعامها للعدد الكبير وغير ذلك من الأعمال.

وكانت الطيور تظلل الجنود وتبحث عن أماكن الماء وتستطلع أخبار الأعداء ويحملون الرسائل إلى الملوك.

وقوله وهم يوزعون أن يدفعون لتنظيم الصفوف واستعداد كل منهم لأداء مهمته.

حتى إذا أتوا على واد النمل (قرية النمل) إذا بسليمان يسمع النملة الملكة لدولة النمل تخاطب جماعة النمل فتأمرهم أن يدخلوا مساكنهم على وجه السرعة لوقاية أنفسهم من خطر هذا الجيش الزاحف، فعلم سليمان أن النمل أمم ودول لها ملوك وعمال (شغالون) وجنود وخبراء استطلاع ومخازن التموين وغير ذلك من شئون الأمم والدول.

والعجب من أمر هذه النملة الملكة أن خطابها لشعبها كان في غاية الفصاحة حيث نبهت وأمرت ، ونصحت وحذرت، وأفردت وجمعت وأعذرت وأنذرت ، وعللت ونادت وأرشدت وسمت ووصفت وأعلنتهم أن سليمان وجنوده لا يحطمونهم قاصدين وإنما يحدث ذلك إذا حدث رغما عنهم دون شعور أو قصد منهم فكأنها وصفتهم بالرحمة والشفقة واللين والتقوى.

كل هذه المعانى الجليلة ضمنتها من خلال كلمات قليلة. وأيضا هذه العبارة تدل على حكمة الملكة وشفقتها برعيتها وتحرى مصالح شعبها.

استفاد سليمان عليه السلام من هذا الموقف بعد أن ضحك من قول النملة وبشكر الله تعالى على وافر نعمه وجزيل عطائه.

فعلم سليمان درسا من هذه النملة بل دريسا، إذ تعلم التواضع لخلق الله والشكر لله فليس هو وحده الملك ولكن هذه النملة ملكة وملكة حكيمة علمة رحيمة تتقن فن السياسة والقيادة في غاية اليقظة وتعلم أن هذاك دولا رشعوبا وأمما من غير البشر من الحشرات وهي من أدنى المخلوقات. ولفت نغلره إلى أن القوى قد يحطم الضعيف دون أن يشعر ودور أن يبالي، أبضا عرف أن هذه الكائنات الصغيرة تعرف خالقها وتعرف أنبيائه ورسله.

جاء سليمان من وادى النمل وقد تملكه العجب مما سمع ورأى. ولجأ إلى ربه يدعوه ويتضرع إليه أن يوفقه للقيام بشكر نعمته التى أنعمها عليه وعلى والديه ، وأن يوفقه لعمل الصالحات.

هل يدخل على سليمان عُجب وقد رأى للنملة سلطانا كسلطانه، ودولة كدولته وجندا كجنده، وأنها ترتاد مواقع الخير لرعيتها، وتدفع عنهم مواطن الشر وتحذرهم.

فليرع سليمان رعيته كما ترعى هذه النملة رعيتها وليجدوا عنده العطف والرحمة والحكمة والرشاد كمثل هذه النملة مع رعيتها.

### هدهد سليمان

تفقد سليمان عليه السلام الطير، فوجد أن طائر الهدهد غير موجود، والهدهد كان مهمته البحث عن الماء لجنود سليمان، فيغضب سليمان ويتوعد بتعذيب الهدهد أو ذبحه إن لم يأته بحجة بينة مقنعة تكون سبباً للمعذوة.

#### يقول تعالى:

﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينَ ﴿ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينَ ﴿ لَا أَكُنَ عَيْرَ لا عَذَبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لاَ ذَبَحَنْهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مَبِينٍ ﴿ اَ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَنْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ﴿ آ إِنِي بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَنْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ﴿ آ إِنِي اللّهِ وَخَدْتُ امْرَأَةً تَمْلُكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿ آ ﴾ وَجَدتُها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (١٠) أَلاَ يَسْجُدُوا لِلهُ الذي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٣٠٠ يُخْرِجُ الْخَبْوُنَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٣٠٠ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٣٠٠) ﴿ [النمل]

هذا الهدهد يتسم بالجرأة فى الحق والخشية من الله وحده يمكث قريبا من سليمان وهو يكلمه، فيقول فى ثقة وعزة نفس. أحطت بما لم تحط به أى عرفت ما لم تعرفه، وكأنه يلمح إلى صغره وضعفه بالقياس إلى قوة سليمان عليه السلام وسعة ملكه وتسخير الجن والإنس والطير والريح بين يديه.

قال : وجئتك من سبأ ، وهى قرية فى جنوب الجزيرة العربية باليمن ومعلوم أن دولة سليمان عليه السلام كانت فى فلسطين.

أنبأ بخبر صادق مؤكد وأخذ يقص النبأ والناس تنظر في عجب لهذا المشهد فالهدهد يحرك فمه ويفتح منقاره وسليمان عليه السلام يسمع منه ويفهم لغته.

أنى وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شئ يصلح لملك ولها عرش عظيم دلالة على عظم مملكتها وتقدم حضارتها وما وصلوا إليه من الرخاء والعمران واتساع الأرزاق ووفرة الثمار والحبوب وغير ذلك من الموارد والتقدم الاقتصادى والعمرانى والعلمى.

والذى أحزن الهدهد وحز فى نفسه ومزق قلبه كما قال. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله".

فكيف يسجدون لمخلوق مهما عظم، وعلل ذلك بأن الشيطان قد أغواهم، وأفسد عليهم فطرتهم وزين لهم سوء عملهم وأدخلهم في هذا الشرك، وصدهم (صرفهم) عن الطريق المستقيم طريق الإيمان والتوحيد والإذعان لله تعالى بالطاعة، فهم لايهتدون إلى الله الذي خلقهم من العدم، ورباهم وأنعم عليهم بجزيل النعم التى لا تعد ولا تحصى. فهم فى حاجة إليك لتنتشلهم من هذا الكفر وتبين لهم طريق الإيمان وعواقب الكفران وأنت نبى الله والداعى إليه.

وكان أولى هؤلاء القوم الذين أنعم الله عليهم أن يسجدوا لله الذى يخرج الخبء في السموات والأرض. أي يعلم المخبأ في السموات والأرض ويعلم ما تخفون ما تعلنون، وهو الله الذي لا إله سواه ولا رب غيره، وهو ملك الملوك وصاحب العرش الأعظم.

وقد ألقى عليه الهدهد هذا الخبر العظيم بإيجاز وبلاغة وفصاحة قد لا يقدر عليها الحكماء والفصحاء من البشر.

فلقن الهدهد سليمان دروسا قيمة.

أن سليمان لم يدر بهؤلاء والذين بدلوا فطرهم وضلوا عن سواء السبيل وهو من هو في الملك والنبوة.

وأن الهدهد يدرك قصة الألوهية والربوبية ويعلم نبوة سليمان ومن ه الذي يُعبد وحده ويسجد له ويطاع.

وأن الله عالم الغيب، وأن من يدع علم الغيب كاذب إلا من أطلع الله تعالى على شي من علم الغيب من رسول.

وأن الشيطان يكون وراء إفساد العقيدة واضلال الناس ، وحثهم على الفساد. فكأن الهدهد يصرح بعداوة الشيطان ويحث الناس على عداوته ونبذ طاعته والإخلاص لله تعالى رب كل شئ ومليكه.

كتب سليمان عليه السلام كتابا يدعو فيه ملكة سبأ وقومها للإيمان بالله تعالى وأن تأتى إليه مع أكابر دواتها مسلمين ، وأرسل الكتاب مع الهدهد، فهو أعرف بهم وبطريقهم، وهو هدهد حكيم ذكى يستطيع أن يلقى الرسالة بحيث تجدها الملكة فتقرأها وتعرضها على قومها ورجال دولتها، وهو يعرف أن يصف رد فعل هذه الرسالة وجواب المستشارين عليها وما ينوون فعله بعد قراعتها وقد كان.

وأراد سليمان أن يمتحن صدقه ويتثبت فلعل الهدهد قد أخطأ فيصيبهم بظلم، وربما وهم الهدهد أو قصر أو لعلها تكون مكيدة من الشيطان.

#### قال تعالى:

﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٧) اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) ﴾ [النمل]

وكان سليمان عليه السلام يميل إلى تصديق الهدهد ولكن أراد التثبيت وتعليم الناس كيف يتثبتوا ويدققوا ويتأكدوا من صدق الأخبار. ويكلم سليمان الهدهد بشئ من التنعيف في مقابل جرأته عليه.

#### الهدهد يلقى الكتاب:

يذهب الهدهد بالكتاب متجها إلي طريق اليمن يسابق الريح طيرانا فى همة ونشاط حتى إذا وصل إلي شرفة مخدعها في قصرها ألقى الكتاب على سريرها بعد أن نفذ من نافذة الغرفة، ثم تنحى جانبا ليرقب ماذا تفعل الملكة ولعله أختبا خلف الستائر.

عثرت الملكة على الكتاب الملقى على السرير فتعجبت لوجوده فى مخدعها دون أن يسلمه أحد أليها، وأخذت الكتاب تقرأها بلهفة وشغف وقد أخذها حب الاستطلاع كل مأخذ فلما قرأت الكتاب أعجبها أسلوبه المهذب، وكلماته القليلة التى تجمل المعانى الكثيرة ويدل أسلوبه على عظم مرسله وحكمته وفصاحته وأدبه مع مافى أسلوبه من جرأة مهذبة وثقة واعتداد بالنفس بعد أن افتتح بسم الله الرحمن الرحيم كدلالة على إيمان مرسل الكتاب وثقته بربه والعمل لوجهه الكريم.

وكانت الملكة عاقلة حكيمة خبيرة بشئون الحرب والسياسة وكانت لا تستبد برأيها، ولكنها تستشير رجال دولتها ومستشاريها ومساعديها قبل أن تتخذالقرار.

جمعت أهل الشورى وعرضت عليهم الكتاب ، وأخبرتهم أنها لا تقطع أمرا دونهم، اعترافا بفضلهم ومكانتهم لديها وتقربا لحثهم فى مشاركتها في إتخاذ القرارات المصيرية ولتحملهم المسئولية معها وفى هذا درس لكل من يتولى أمور الناس ويحكم فيهم.

سالها قومها عن صاحب الكتاب فأخبرتهم أن الكتاب من سليمان ووصفت الكتاب بأنه كريم وأنه يحمل أمرا بالخضوع للإيمان والإذعان لله بالعبودية والإتيان إلى سليمان طائعين وهم يعرفون سليمان ومدى قوته وسلطانه وقوة دولته، ولكنهم لما علموا بلهجة الكتاب الأمرة والتى تحمل تهديدا مستترا أخذتهم العزة بالإثم والعنجهية فأشاروا على الملكة بالتجهز للحرب والقتال، فراجعتهم في مشورتهم وحذرتهم عواقب الحروب وما تجره من دماروخراب وإذلال أهل العز وما تجره من فقر وخراب وأخبرتهم أنها سترسل إليه بهدية لتنظر ماذا يكون رد الفعل لديه هل هو نبى حقا أم ملك يبغى المال وزيادة الوجاهة والجاه والسلطان.

﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوهُ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَةً أَهْلِهَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَةً أَهْلِهَا أَذَلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٦) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥) ﴾ [النمل]

إن أمور الحرب والتسرع فيها لا يحمد عقباه ولابد من استخدام الحيلة والاستطلاع وتقليب الرأى من كل الوجوه، والتسرع من شائه أن يهلك الحرث (الزرع) والنسل.

أرسلت الملكة بلقيس هدية عظيمة إلي سليمان عليه السلام هدية تليق بالمهدى والمهدى إليه هدية من ملكة ودولة قوية إلى ملك كريم ودولة لها شأن وهيية. ولعلها بهذه الهدية أرادت أن تختبر سليمان فإذا قبلها فهو مجرد ملك وإذا ردها فهو نبى والأمر لا هوادة فيه ولا تهاون أو لعله إن قبل الهدية أن تصلالحه وتتقى شر الحرب.

#### موقف سليمان عليه السلام من الهدية:

﴿ فَلَمّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللّهُ خَيْرٌ مِّمًا آتَاكُم بِلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣) ارْجعْ إلَيْهِمْ فَلَنَاتِينَهُم بِجُنُود لأَ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِ جَنّهُم مِنْهَا أَذلَةُ وَهُمْ صَاعٰرُونَ (٣) قَالَ يَا أَيُهَا الْمَلّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشَهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلَمِينَ (٨) قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلَمِينَ (٨) قَالَ عَفْرِيتٌ مِن الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمًا رَآهُ مَسْتَقَرًا عِندَهُ عَلَمٌ مِن الْكَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمًا رَآهُ مَسْتَقَرًا عِندَهُ قَالَ اللّهَ مِن فَضْلَ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُو أَمْ أَكْفُو وَمَن شَكَرَ فَإِنّمَا يَشْكُو لَنفُسُهُ الْكَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يُوتَدُ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمًا رَآهُ مَسْتَقَرًا عِندَهُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُو أَمْ أَكْفُو وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو لَنفُسُه هَذَا مِن فَضْلَ رَبِي لَيَبْلُونِي أَأَشْكُو أَمْ أَكْفُو وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو لَنفُسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِي كَيْبُونِي أَأَشْكُو أَمْ أَكْفُو وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو لَلْنَاهُ وَمَن كَفُو وَيَنَ اللّهُ إِنْهُ مَن قَلْمُ مِن قَبْلُهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَكَ وَصَدُهَا مَا كَانَت تُعْبُدُ مِن عَلَى اللّهُ إِنّهَا كَانَتْ مِن قَوْم كَافِرِينَ ﴿ ٢) قَيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَرْحَ فَلَمًا وَأَنْهُ وَلِي طَلْمُن لَكُ لَهُ وَلِ الْهَالَمِينَ وَلَى الْمَالَ الْمَالَ مَن فَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِ الْمَالَونِي فَلَامُ الْمَالَ مَن فَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِ إِلْمَالًا لَا الْمَالَ مَن فَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِ الْمَالَمِينَ وَلَى إِلَى الْمَالَ مَن فَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِ الْمَالَمِينَ وَلَا لَكُونِ وَلَكُونُ اللّهُ وَلِهُ الْمَالَ مَن فَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِهُ الْمُن اللّهِ وَلَا لَا الْمُولُولِ الْمَالَ الْمُلْوِينَ فَالْمُ الْمُعْرَادُ مَن قَوَارِيرَ قَالَتُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ وَلِي الْفَلُولُ فَلَا الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْولِينَ اللّهُ وَلِي الْمُلْكُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللهُ

غضب سليمان عليه السلام لارسال الهدية إليه فكيف يقبل الهدية والقوم لم يعلنوا إسلامهم، ويريدون أن يكون لهم عليه منه ولهم عنده يد

(معروف) ليتغاضى عن دعوته، فرد إليهم الهدية وهددهم بإرسال جنود إليهم لا طاقة لهم بها، وأنه عازم عزماً مؤكدا على إخراجهم من بلادهم أذلة صاغرين، فلما وصل إليها سفراؤها علمت أن الأدر جد خطير وأنه جد لا هزل فيه وأن الخطر محدق بها ويشعبها فآثرت السلام وأذعنت لداعى الحق.

#### احضار عرش بلقيس:

علم سليمان بأن ملكة سبأ في طريقها إليه، فاستشار الملأ من قومه في إحضار عرشها قبل أن تأتى مع رجال دولتها مسلمين، وطلب إحضار العرش بسرعة خاطفة قبل وصولهم فقام عفريت من الجن فعرض أن يأتى بالعرش قبل أنتهاء سليمان من عمل يومه، وقال رجل أتاه الله علما من الكتاب. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك بصرك. أي قبل أن تغمض عينيك وتفتحها أي قبل أقل من الثانية. وما أن يفرغ الرجل من كلامه حتى وجد سليمان عليه السلام العرش أمامه فلما رأه مستقرا عنده، علم أن هذا اختبار من الله تعالى فتواضع لعظمته ولهج لسانه وقلبه بشكر ربه سبحانه وتعالى وهو قد عرف بالشكر وأبوه من قبل كان شاكرا لله مقرا بنعمه عليه.

قال المفسرون أن الذى أتى بالعرش وكان عرضه أفضل وأسرع مما عرضه العفريت والعفريت هو من بلغ قوة هائلة من الجن . ومعلوم أن الجن سريعو الحركة يطيرون بسرعة الصوت ويقطعون المسافات الهائلة فى دقائق معدودة.

قال المفسرون أن الذي أتى بالعرش هو وزير سليمان أصف بن برخيا وقال أخرون إنه سليمان نفسه أراد أن يعلم الجن أنه أقوى منهم بربه سبحانه وتعالى.

وهناك تفسير حديث قائم على بعض العلوم الكونية هذا التفسير يقول إن الذى أتى بعرش بلقيس رجل كان لديه العلم بكيفية تحويل المادة إلى طاقة وإعادة تحويل الطاقة إلى مادة أى تحويل المادة المكونة من المعادن أو غيرها إلى غاز وأشعة وإعادة تحويل هذه الطاقة إلى صورتها المادية السابقة دون أن تتفرق المادة وتتشتت فى الهواء وتنفلت. وأن هذه العملية تتم فى أقل من الثانية. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

# في مواجهة ملكة سبأ:

أراد سليمان عليه السلام أن يرى الملكة آية من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته ، لتؤمن باله على بينة وحجة من قلبها وعقلها.

وأمر سليمان بعض أتباعه أن يغيروا في هيئة العرش قال نكّروا لها عرشها لنختبر ذكاءها ونرى رد فعلها عندما ترى عرشها وقد حدث به بعض التغيير أتعرفه أم لا.

ولما جاءت إلى سليمان ونظرت إلى عرشها قيل لها: أهكذا عرشك أى هل عرشك مثل هذا؟ ، فقالت : كأنه هو فأحتاطت للأمر لئلا تبدو كاذبة، وجاهلة فلو قالت هو فربما كان غيره ولو قالت ليس هو فربما كان هو.

ولما دعاها سليمان إلى دخول الصرح الذي يجلس فيه وكان هذا الصرح لجة من الماء (بئر ماء) فكشفت عن ساقيها، فكشفت عن ارتباكها وضعفها أمام سليمان وظهر تقوقه عليها، قال: لا بأس عليك، أنه صرح ممهد من قوارير مملوء بالماء، يخيل للناظر أنها ماء لنقاوة الزجاج وشفافيته ورقته. فأعلنت إسلامها مع سليمان، وندمت وتابت عن عبادة غير الله تعالى. وهي مع عقلها وحكمتها وخبرتها وسياستها كانت قد وقعت في الشرك من تأثير البيئة الفاسدة التي درجت على الشرك فتأثرت بهذه البينة فلما ذهب الران (السواد) عن قلبها وجلى الصدأ الذي كان يخيم على عقلها ثابت لرشدها فأذعنت للإيمان.

وكانت هذه المرأة الدكيمة سببا في إسلام شعبها وإيمان أمتها فكانت مفتاحا للخير والفضل على قومها. والرسول على يقول: لئن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم وفي رواية أخرى خير له من الدنيا وما فيها.

وقولها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فهذا من كلامها أى أوتينا الإيمان من قبل أن نرى معجزة نقل العرش وكان ذلك وهى فى الطريق إلى سليمان عليه السلام.

وقيل إن سليمان عليه السلام قد تزوج من بلقيس بعد أن أسلمت فكيف لا وهو ملك وهي ملكة وقد أسلمت وأذعنت وحضرت إليه طائعة وكانت سببا في هداية قومها ومن معها فحق لها أن تنعم بجواره وتشاركه حياته.

معجزات أخرى لسليمان عليه السلام:

من المعجزات التى أيد الله بها نبيه سليمان بن داود عليهما السلام غير معجزة احضار العرش ومعجزة تسخير الطير وتسخير الريح تجرى بأمره يطلقه حيث يشاء.

قال تعالى:

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ( الانبياء]

وقال تعالى : ﴿ فَسَخُرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ [سورة ص]

وقال تعالى:

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) ﴾ [سبأ]

وتسخير الريح من أعظم النعم التي لم تعط لأحد قبل سليمان ولن تعطى لأحد بعده ولم يرث أحد مثل ملك سليمان ولا يكون ذلك لأحد بعده كما حكى القرآن. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدى. وتسخير الريح قد أعطته قوة هائلة استخدمها في الدعوة إلى الله تعالى وهداية الناس بعون الله وتوفيقه. وهذه الريح من عجائب صنع الله تعالى.

ريح يمتطيها كما يمتطى الخيول أو المراكب فيوجهها كيف شاء إلى الوجهة التى يبتغيها وعليها جنوده من الإنس والجن والطير فليس لها مثال قبله ولا بعده. د

وروى ابن كثير عن الحسن البصرى رحمهما الله تعالى: كان يغدو على بساطه من دمشق وينزل باصطخر يتغدى بها، ويذهب رائحا من اصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع، وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع.

# وفاته عليه السلام:

قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرُّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُ أَن لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١٤٠ ﴾ [سبأ]

بينما سليمان عليه السلام واقف في محرابه ببيت المقدس يرقب العمال من الجن قضى عليه الموت وهو متكئ على عصاه فلم يعلم الجن بموته إلا بعد أن أكلت الأرضة عصاه فخر على الأرض حينئذ وفروا على أنفسهم الجهد الذي كانوا يبذلونه خوفا من سليمان. وكانوا يفخرون على الإنس بسرعة سيرهم وطيرانهم وتخفيهم وحملهم للأثقال ويزعمون معرفة الغيب فيظهر عجزهم عن معرفة الغيب وإلا ما لبثوا في العذاب المهين وهم يظنون حياة سليمان.

|  |  | #02 cs |
|--|--|--------|
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |

# قصــة سيل العرم ولقمان

## سيل العرم

كانت دولة سبأ باليمن ذات حضارة ، وكان أهلها ذوى مهارة وعزم ، فشيدوا القصور الشامخة ، والجسور القوية والسدود العظيمة .

وفاضت البلاد بالخيرات والبركات ، وانتشر الخصب فى ربوع الوديان ، وعلى سفوح الجبال ، وطابت الحياة وكثرت الأشجار وتنوعت الثمار . وتقلّب الناس فى أعطاف النعيم حيناً من الزمن حتى جاءهم سيل العرم ، فتبدل رغد عيشهم ضنكاً .

#### تعالى معى نعرف السبب:

كانت البلاد خالية من الأنهار ، وكان الجدب يكتسح تربتها شهوراً ذات عدد حتى يأتى القطر من السماء ، وابلا منهمراً . وينحدر هذا السيل من قمم الجبال ، ويمضى ثائراً يحتمل الزبد ، ويحمل الطمى ، ويصب فى الصحراء ، فتبتلعه الأرض ، وتخضر مدة ، ثم يعود الجدب من جديد .

وفكر أولى النهى وأصحاب الرأى فى وسيلة للانتفاع من هذا الوابل الصيب، فحسبوا الأيام التى يأتى فيها المطر البلاد من كل عام ودرسوا طبيعة الأرض، وجغرافيا المكان. فهداهم الله إلى إنشاء الحواجز السدود، يقيمونها بين الجبال والوديان، لحجز السيول وحفظ المياه، ثم تصريفها إلى الأرض في قنوات وترع.

وعملوا نظاما دقيقا ، وهندسة للرى رائعة ، ونجحت هذه السدود في الانتفاع من المياه ، فأكثروا منها في البلاد .

وكان أعظم هذه السدود وأمتنها هو سد يقع بين جبلين عظيمين ، ويمتد في نهايته واد فسيح، ومدينة جميلة وكان يسمى «سدً مأرب».

ونمت الزروع بفضل وفرة المياه ، وانتشرت الحدائق ، وتدلت الثمار من أغصانها تكاد تلامس الأرض ، وتقبل الثرى .

وكانت المرأة تسير بين الأشجار تحمل مكتلها (تُفَّتها) فوق رأسها فيمتلئ ويفيض من الثمر المتساقط دون عناء.

وفاض الخير ، وزاد النعيم ، وازدهرت الزراعة واشتغل بعض الناس بالتجارة . وكانوا يرحلون بتجارتهم إلى بلاد الحجاز والشام ويسيرون ليالى وأياما أمنين . وجعل الله لهم في الطريق الطويل قرى ظاهرة يمرون عليها ، فيجدون فيها الأمان والراحة .

كانت نعما سابغة تستحق شكر الله عليها ، لكن أهل البلد جحدوا النعمة ، وبالغوا في الأثرة ونسوا ربهم فأنساهم أنفسهم ، وقالوا : ربنا باعد بين أسفارنا .

وجاء سيل العرم هائلا على غير عادته من كل عام ، فاكتسح في طريقه كل شيئ ، وقوضت البناء ، وتهدم السد العظيم ... سد مأرب .

فتدفقت المياه في الشعاب واكتسح الفيضان الحقول ، فأغرق الزرع وأهلك الضرع . وعم الخراب.

وسرعان ما غاضت المياه ، ابتلعتها الرمال ، وأصبح الوادى الخصيب مجدباً قفراً ، لا زرع إلا الشوك ، والأثل ، وشئ من سدر قليل.

وأصاب الناس هم وغم ، وانتشر الفقر فنزحوا عن الديار وتشتتوا في البلاد بحثاً عن لقمة العيش .

وجعلهم الله أحاديثاً سائرة ، وعبرة لغيرهم وكان هذا جزاء كفرهم النعمة :

قال الله فيهم: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنْتَانِ عَن يَمِينِ وَشَمَالُ كُلُوا مِن رِزْق رَبِكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدُلْنَاهُم بِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلٍ خَمْطُ وَآثُلِ وَشَيْءٍ مِّن سَدْرٍ قَلِيلٍ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ خَمْطُ وَآثُلِ وَشَيْءٍ مِّن سَدْرٍ قَلِيلٍ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَاذِي إِلاَّ الْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرئى نَجَاذِي إِلاَّ الْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرئى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمنِينَ ۞ فَقَالُوا رَبِنَا بَاعِدْ ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمنِينَ ۞ فَقَالُوا رَبِنَا بَاعِدْ بَنَنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْتَاهُمْ كُلُ مُمَوْقٍ إِنَّ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْتَاهُمْ كُلُ مُمَونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾ [سبأ]

#### قصة لقمان

كان لقمان رجلا صالحا ورد خبره في القرآن الكريم في سورة تسمى باسمه وهي سورة لقمان. تروى هذه السورة بعضا من حكم لقمان ونصائحه لابنه لنعتبر بها.

#### نسبه وصفته:

اختلف المفسرون ورواة السير والتاريخ والأخبار في نسب لقمان ومكانه وزمانه وهل كان نبيا أم رجلا صالحاحكيما، وهل هو من بني إسرائيل، أم من غيرهم؟

والحكمة نعمة عظيمة، وكل نبى قد أتاه الله الحكمة ضمن ما أتاه من نعم والحكمة مأخوذة من الحكمة وهي شكيمة الجواد أي مقود الجواد.

والحكيم هو الذي يضع الكلام في موضعه المناسب ويفعل الفعل في مكانه المناسب وهو الذي يستخلص العظة والعبرة من المواقف ويحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا وفعل الصلاح وترك الفساد معتبرا بما يرى وبما يسمع. والحكمة تطلق أيضا على القرآن «يس والقرآن الحكيم» وتطلق على السنة ﴿ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ [الأحزاب]

والقرآن الحكيم لم يصرح بأن لقمان كان نبياً ولم ينف أيضا أنه نبى، ولا يمنع ذلك أن يكون لقمان نبيا قال تعالى : ﴿ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ﴾ والحكمة هنا بمعنى النبوة.

والحكمة التى أوتيها لقمان عليه السلام حكمة لدينه من عند الله تعالى وليست من الحكمة المكتسبة، مثل الرسالة والنبوة، اللذين لا يكتسبان وبعض المفسرين يقول إنه كان فى زمن داود عليه السلام، وبعضهم يقول: إنه كان ابن أخت أيوب عليه السلام أو ابن خالته، وذكر بعضهم أنه كان عبدا فأعتقه سيده، وذكر ابن كثير عن مجاهد أن لقمان كان قاضيا فى بنى إسرائيل وقيل كان راعيا للغنم، وقيل كان نجارا وقيل كان خياطا.

وقيل إن قريشا سألوا رسول الله ﷺ عن لقمان عليه السلام ، فأنزل الله في شأنه قرآنا يتلى.

## حكمته ووصاياه:

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠٠ ﴾ [سورة لقمان]

وأعظم الحكمة شكر الله تعالى لأن الشاكر لله يضع الأشياء فى مواضعها ويرد الأفضال إلى صاحبها ومعطيها وهو الله سبحانه وتعالى ، والشكر ضده الكفر لأن الكافر يغطى عقله عن التدبر في فضل الله ونعمه بل فى وجوده وصفاته عز وجل . فلا يشكر ربه بل يجحد نعمه.

قال تعالى : ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ۗ وَالسَّكُولُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ۗ [البقرة]

وقال عز وجل : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ ٧ ﴾ [إبراهيم]

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ﴾.

أى أن الله تعالى غنى عن عباده وأن شكرهم عائد إلاهم فى صورة زيادة النعم والبركة فيها والمحافظة عليها وجزيل الثواب عنها في الآخرة، فالله تعالى مع استغنائه عن خلقه وفقرهم إليه يثيبهم على طاعته ويشكر لهم كفهم عن معصيته يقول تعالى:

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآية. ويخلد ربنا تبارك وتعالى ذكر لقمان الحكيم الشاكر والعبد الصالح فيقول عز وجل:

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابْنهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنيُ لَا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَطُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهُنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلوَالدَيْكَ إِلَيُ الْمَصِيرُ ۚ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَا عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعْهُما وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا وَاتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي ثُمَّ إِلَي مَرْجِعُكُم فَأَنبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مَعْرُوفًا وَاتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي ثُمَّ إِلَي مَرْجِعُكُم فَأَنبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مَعْرُوفًا وَاتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي ثُمَّ إِلَى مَرْجَعُكُم فَأَنبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهَ لَطِيفَ خَبِيرٌ ﴿ وَاللّهُ لَا يُعَلّى مَا أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ السَّمَواتَ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتَ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ السَّمُواتُ أَوْ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنْ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ السَّمُونَ وَاعْبُونَ عَرْمُ اللّهُ مُورِ وَلَى وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنْ اللّهَ لا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالً فَخُورٍ ﴿ ﴿ اللّهُ لَطِيفٌ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُصْ مِن مَوْتِكَ إِنْ أَنكُرَ الأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿ إِلَى اللّهُ لِمَانَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصُواتِ لَصُونَ الْحَمِيرِ ﴿ اللّهَ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُصْ مِن اللّهَ لَا أَنكَرَ الأَصُواتِ لَصَوْتَ الْحَمِيرِ اللّهَ وَاقْمَانَ إِلَيْ اللّهُ لَكُ إِنْ أَنكُمُ الْأَصُورُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْرُونِ الْمَوْدِ اللّهُ الْمُعْرِفِي مَنْ الْمُؤْورِ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُعْرُونِ اللّهُ الْمُؤْورُ اللّهُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِورُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

هذه الوصية جامعة لصفات الخير أسداها نقمان لولده فهو أحق الناس بنصيحته ووعظه وقد بدأ الوصية بأعظم شئ يترتب على العمل به سعادة الدنيا والأخرة وهو أخطر شئ وهو العقيدة عقيدة التوحيد فبدون هذه العقيدة يكون العمل هباء منثورا لايقبل منه شئ.

بدأ لقمان نهى ابنه عن الشرك بالله، وأخبره أن الشرك ظلم عظيم إذ أن العاصى إذا لم يتب فهو فى مشبئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه إلا الشرك فإن من قابل الله تعالى بالشرك ولم يتب منه فإن الله تعالى لا يعفو عنه مطلقا بل يجعل مصيره فى الآخرة الخلود فى النار. وإن الكافر والمشرك إذا تابا فى الدنيا من الكفر والشرك تاب الله عليهما.

ثم يوصينا الله تعالى بطاعة الوالدين باعتبارها أهم شئ بعد عبادته وتوحيده لأن الوالدين هما السبب المباشر لوجود الإنسان في هذه الحياة والله تعالى هو واهب الحياة، وكما أن الله تعالى واهب النعم كلها فإن الوالدين هما سبب الكثير من النعم أجراها الله تعالى على يديهما.

## أبنائى الأعزاء:

الوالد هو الذى وضع بذرة أولاده وهو الذى ينفق عليهم ويعلمهم ويعبهم ويعدهم ليكونوا رجالا ونساء يتحملون المسئولية فى الحياة والأم هى التى تحمل وتضع وترضع وتطعم وتسقى وتسهر وتخدم أولادها وتمرضهم وتغذوهم بحنانها.

ولذلك أمر الله تعالى الإنسان أن يشكره ويشكر والديه اللذين ربياه صغيرا ورعياه كبيرا حتى بلغ مبلغ الشباب فوجب عليه أن يرعاهما في

كبرهما وأن يرحمهما ويدعو لهما كما ربياه صغيرا مع العلم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو كان الأبوان كافرين وأمرا ولدهما بالشرك فلا يطعهما لأن الشرك ظلم عظيم ولأن حق الله تعالى مقدم على حقوق الوالدين ولأن الحق أحق أن يتبع، ومع ذلك أمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف والإحسان إليهما.

#### بنى العزيز:

أرأيت كيف أن الله تعالى إله حكيم ورب رحيم ينصف آعداءه وينهى المؤمنين عن ظلم أعداءه الكافرين فياليت الناس يتعظون بذلك. ويذكر الله تعالى الإنسان بأمه على وجه الخصوص لشدة معاناتها في حمله وولادته وإرضاعه، ولضعفها، ولأن الولد لم يدرك هذه الأمور ولم يشاهدها وهو مدرك ولكنه أدرك وهو يرى أباه يعطيه ويمنحه المال والملبس وكافة ما يطلبه وما يحتاجه.

وبغرس لقمان فى ولده الإيمان فيخبره أن الله تعالى لا يخفى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء وإن كان مثقال ذرة. ويقدر على الإتيان بها بذاتها من بين الذرات والخفيات يعلم ما لطف وما حق وما قيل وما صغر وما كبر وما تحرك وما سكن. وهو سبحانه وتعالى يعلم عدد أوراق الأشجار وعدد قطرات الأمطار.

ولما كانت الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وهى صلة بين العبد وربه وهم أهم العبادات وأخطرها شائًا يتجلى فيها خضوع العبد لربه وشكره إياه وتلقى المدد والفيوضات الربانية وهى

أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وإنها إن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله.

وقد بلغ من خطورتها وعظيم شأنها أن الله تعالى فرضها على رسوله محمد على المؤمنين مباشرة من فوق سبع سموات بغير واسطة ملك ليلة الإسراء والمعراج وهي من أعظم مكفرات الذنوب.

لذلك أمر لقمان بها ولده وحثه على إقامتها ثم أراد ذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأمره بالمسبر على ما أصابه لأن الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر لابد أن يتعرض للمتاعب لأن ذلك أمر ثقيل على الناس ويتطلب الصبر والإخلاص واليقين والحكمة، وقال له إن ذلك من عزم الأمود أى من الواجبات العظام الواجبة التنفيذ بلا إبطاء.

ثم ينصح لقمان ولده بالتواضع والحلم، وترك العجب والخيلاء، فيقول ولا تصعر خدك الناس ، أى لا تخاطبهم وأنت معرض عنهم تكبرا وتعاليا كما يفعل المتكبر الذى يميل نجده عمن يحتقره، وقد يعطيه ظهره.

ومن لوازم الكبر المرح، أى الغرور والعجب قال: ﴿ ولا تَحْسُ فَى الأَرْضِ مَرِحا إِنْكُ لَن تَخْرِقَ الأَرْضُ وَلَن تَبَلغَ الجُبالُ ﴾ أى يبغضه يلعنه، لأنه تكبر وتعاظم على الناس وليس له ذلك لأن الكبر والعظمة لله وحده رب كل شيئ ومليكه والإنسان خلق من ماء مهين ونزل من مجرى البول مرتين، وأن كل ما يتعاظم به المتكبرون ويختالون هو من نعم الله تعالى موهوب لهم ملك لله تعالى يسلبه منهم عند مماتهم ويقبرهم ويرقدهم في التراب والظلام دون أنيس ولا نصير إلا من رحمه الله.

وختم لقمان عليه السلام وصاياه لابنه بالاعتدال فى المشى وحسن معاملة الناس والغض من الصوت تواضعا وتأدبا فإن رفع الصوت بلا داع من صفات الحمقى.

## و صايا لقمان في غير القرآن

## بنى العزيز - بنيتى العزيزة:

جات قصة لقمان عليه السلام ووصاياه لابنه وحكمه التى كان يلقيها فى كثير من كتب السير والتاريخ وتفاسير القرآن لابن كثير وابن جرير وغيرهما من المفسرين.

#### ومن هذه الوصايا:

۱- يا بنى إذا أردت أن تؤاخى رجلا فاغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره.

٢- لتكن كلمتك طيبة ، وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم.

۳ یا بنی لا تجالس الفجار ولا تماشهم، أثق أن ینزل علیهم عذاب من السماء فیصیبك معهم، وجالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل علیهم رحمة فتصیبك معهم.

٤- وقال: ليس غنى كصحة، ولا نعمة كطيب نفس.

٥- يا بنى جالس العلماء وزاحهم بركبتك، فإن الله يحيى القلوب بنور

العلم كما يحيى الأرض الميتة بوابل السماء.

٦- يا بنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة.

٧- قيل للقمان : أي الناس شر؟ فقال : الذي لا يبالي أن يراه الئاس
 محسنا أو مسيئا.

٨- وأوصاه رجل أن يذبح شاة ويأتيه بأطيب مضغتين، فأتاه باللسان والقلب، ثم طلب أن يذبح أخرى وأن يلقى منها أحب مضغتين، فألقي اللسان والقلب، فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب ما فيها إذا طابا، وأخبث مافيها إذا خبثا.

٩- وقال: من كان له في نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ،
 ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزا، والذل في طاعة الله
 تعالى أقرب من التعزز بالمعصية.

١٠- وقوله : ضرب الوالد لولده كالسماء للزرع.

١١- وقوله لابنه: لا يأكل طعامك إلا الاتقياء وشاور في أمرك العلماء.

١٢- يابني لا تكن حلوا فتبلع، ولا تكن مرا فتلفظ.

١٣ قيل للقمان: ما بلغ بك ما ترى - يريدون الفضل - فقال:
 صدق الحديث، وأراء الأمانة، وترك مالا يعنيني.

۱۶- یا بنی کن کمن لا یبتغی محمدة الناس ولا یکسب ذمهم، فنفسه منه فی عناء، والناس منه فی راحة.

۱۵ - يا بنى لا تأكل شبعا على شبع فإن القاعك إياه للكلب خير من أن تأكله.

17- يا بنى احضر الجنائز ولا تحضر العرس، فإن الجنائز تذكرك الآخرة، والعرس يشهيك الدنيا.

٨٧ - وقوله : يا بني أياك والدِّين فإنه ذل النهار وهم الليل.

١٨ وقوله: يا بنى أرج الله عز وجل رجاء لا يجرئك على معصية
 الله تعالى، وخف الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته.

۱۹ – وقوله: يا بنى حملت الجندل والحديد وكل شئ ثقيل، فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء، وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر.

# 

## قصة ذى القرنين

## قصة ذى القرنين في القرآن الكريم

قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذكْرًا (١٣) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (١٨) فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخذَ فيهمْ حُسْنًا ﴿ ۖ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّه فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ( ٨٠٠ ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٨٥ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُمْ مَّن دُونِهَا سَتْوًا ۞ كَذَلكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (١٢) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴿ وَمَا خُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ ۗ قَوْلاً ﴿ وَاللَّهُ مُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكُنِّي فيه رَبّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ آتُونِي زُبَرَ الْحَديد حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۞ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ۩ ﴾ [الكهف]

## ذو القرنين

#### من هو ذو القرنين ؟

اختلف العلماء والمفسرون في تحديد شخصية ذي القرنين زعم أنه من ملوك الفرس وأنه أفريدون بن أتقيا بن عشير.

وزعم أخرون أنه ملك من ملوك الصين.

وزعم قوم أنه " اسكندر بن فيلبس المقدوني الرومي تلميذ أرسطا طاليس الفيلسوف. وقد كان ذلك قبل الميلاد بنحو ٣٣٠ سنة، وكان من أهل مقدونيا، وحارب الفرس واستولى على ملكهم وهزمهم كسرى دارا، ثم غزا بلاد الهند، ثم غزا مصر واحتلها وبني الإسكندرية، ومات في سن الشباب في حوالي الثلاثين.

ولكن التاريخ يذكر لنا أن الاسكندر المقدوني وثني وأن معلمه أرسطا طاليس وثني أيضا، وكانت أمته وثنية.

أما الأقرب إلى الحقيقة فهو أن ذا القرنين ملك من تبع باليمن، واسمه أبو بكر بن افريقش"، وقد رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط فمر بتونس ومراكش وغيرهما، وبنى مدينة سميت إفريقية، ثم سميت بها اسم القارة المعروفة الآن باسم افريقية.

وقد افتخر به أحد شعراء حمير حيث يقول:

قد كان ذو القرنين جدى مسلما ملكا تدين له الملوك وتسجد

بلغ المشارق والمفارب يبتغى أسباب ملك كريم مرشد فرأى مآب الشمس عند غروبها في ذي خلب وشاط حرمسد والخلب: الطين والثاط: الحمنة والجرمد: الاسود.

وسمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمسش أى مشرقها ومغربا. وقيل كان له قرنان من نحاس فى رأسه، وقيل شج فى رأسه فى أحد حروبه شجتان.

ويستأنس إلى أنه عربى من قبيلة حمير باليمن التى حكم ملوكها من سنة ١١٥ق.م (قبل الميلاد) إلى سنة ٢٥٥ بعد الميلاد أنهم كانوا يسمون ذا ومنهم ذو نفر وذو نواس وذو يزن الذى تعاون مع الفرس لإجلاء الحبشة عن اليمن بعد احتلالها عشرات السنين.

# وجوه التشابه والاختلاف بين ذى القرنين والخضر:

ذو القرنين والخضر أتاهما الله علما ورحمة، فالخضر أتاه الله تعالى علما لدنياً، وذو القرنين منحه الله علما بالعمارة والهندسة الإنشائية حتى بنى سدا ضخما عملاقا مازال قائما وإلى قرب قيام الساعة، وأعطاه الله من علم التدبير والسياسة وعلوم الحرب والقتال وفنون القيادة والزعامة، وأضفى عليه الهيبة ومنحه النصر واالغلبة حتى دان له العباد وفتح البلاد وطاف المشارق والمغارب حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها وبلغ مطلع الشمس ومعغربها ومشرقها من الأرض.

ومن وجوه الاتفاق بين ذى القرنين والخضر أن كلا منهما كان على

علم وبصيرة وعلى هدى من ربه، وأن كلا منهما كان رحيما حليما مع الناس، وأن كلا منهما كان خبيرا بالمعمار والإنشاء والهندسة . فالخضر قد بنى السد.

وقد أتى الله تعالى كلا منهما خوارق العادات . فالخضر قد خرق السفينة وعلم مسبقا أن هناك ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا، وقتل الغلام وقد أعلمه الله تعالى أن هذا الغلام لو كبر كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا ويكون سببا في فتنهيما في دينهما.

وبنى الجدار الذى كان يوشك أن يسقط بناء بحيث يخر ساقطا عندما يبلغ الغلامان اليتيمان سن الرشد فيستخرجا كنزهما وأعلمه الله عز وجل أن الجدار لو سقط أثناء طفولة الغلامين لاستولي أهل القرية البخلاء الجشعين على كنز الغلامين الذى تركه لهما أبوهما الصالح، وقد بلغ من بخل أهل القرية وخستهم أنهم رفضوا جميعهم أن يطعموا موسى والخضر عليهما السلام عندما جاعا وطلبا طعاما ورغم أنهما لم يطلبا مالا.

أما الأحداث التي جرت على يد ذي القرنين والتي ذكرت في سورة الكهف فبلوغ مغرب الشمس، وبلوغ مشرقها، وإقامة السد.

ومن وجوه الاختلاف أن أعمال الخضر كانت فوق مستوى البشر ومما يستغربه العقل، أما الأحداث التي جرت على يد ذى القرنين فكانت تجرى على مستوى العقل البشرى غير أنها كانت أعمالا تدل على التفوق والتميز والسداد من الله تعالى.

وقد أبهم القرآن الاسم الحقيقى لذى القرنين وللخضر فسمى كلا منهما عيدا لأن قصص القرآن تهدف إلي بيان العبرة والدروس المستفادة من كل قصة أكثر مما تهتم بذكر أسماء والأشخاص والأماكن وتحديد الأزمان.

## بلوغ ذى القرنين مغرب الشمس:

قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا [الكهف] ﴿ [الكهف]

وكان الذى سال الرسول على عن ذى القرنين مشركو مكة حيث سال وفد منهم اليهود عن رأيهم فى محمد على فقالوا له أسالوه عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب وعن فتية ذهبوا فى الزمان القديم وعن الروح فإذا أجابكم عن هذه الأسئلة فهو نبى والا فهو مدع فانظروا فى شائه.

واليهود يعلمون أن الإجابة عن الروح لا تكون في هذه الدنيا ويعلمون أن الروح سر من أسرار الله تعالى مما اختص الله تعالى بعلمه وحجب سره عن الناس فأوعزوا إلى المشركين بهذا السؤال ليكون ذريعة إلى تكذيب الرسول علمه لانهم يعلمون أن الرسول المحلواف ذي القرنين، ولن الفتية وهم أهل الكهف وسيجيبهم عن الرجل المطواف ذي القرنين، ولن يجيبهم عن سؤال الروح فهم قوم أهل مكر وخديعة يعلمون الحق ويحيدون (يميلون) عنه.

قال تعالى : ﴿ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴾.

أى قرآنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو ذكر عن أراد أن يتذكر. والذكر يأتى بمعنى الخبر وبمعنى العلم وبمعنى الشرف وبمعنى العبرة والعظة.

#### أبنائى الأعزاء:

قصة ذى القرنين مليئة بالعظات والدروس والعبر والقصص العجيب المثير، وذو القرنين اختلف فى ماهيته فمن قائل يقول إنه ملك ومن العلماء من يقول إنه ملك من الملائكة وهناك رجال مختلف فى نبوتهم منهم ذو القرنين ولقمان والخضر والعزير.

ترينا القصة أن الله تعالى قد منح ذا القرنين قوة وعلما وملكا ليكون ذلك عنصر تشويق لمتابعة قصته والاستفادة منها.

قصص القرآن هو أحسن القصص، وكل قصة من قصص القرآن لها مقدمة تناسبها تسوق الأحداث بسلاسة وإثارة وتشويق في سياق فني بلاغي يظهر مواطن الجمال في القصة ويقود إلى وسطها ثم نهايتها في أجمل تصوير وأبدع بيان وأحسن أسلوب.

يقول تعالى بعد ذلك : ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (10) ﴾ [الكهف].

والتمكين هو التثبيت والتمليك والقوة. فكان ذو القرذين يستخدم تلك الإمكانيات في نشر الإسلام ونصر الضعفاء وتأديب الظلمة والجبابرة. وقد

آتاه الله علما وحكمة وقوة ويسر له سبل السياحة في الأرض بقوة ويسر واقتدار.

وهو قوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سُبَبًا ﴿ الْكَهِفَ]. أَى مَلْ خَبرة توصله إلى مقصده وهدفه.. فأتبع سببا، أَى سلك طريقا متجها إلى الغرب حتى انتهى به السير إلى مكان خصب، وقد غربت عليه الشمس وهناك وجد قوما لا يعرفون الله، فحكّمة الله فيهم ، واسند إليه أمر هدايتهم وإصلاحهم، وخيره بين أن يأخذهم بالقوة والشدة وبين أن يأخذهم باللين، فاختار نو القرنين العدل، فقرر أن يعذب من ظلم نفسه بالكفر والعناد، ورفض الهداية والرشاد، وأخبر أنه سيرد إلى ربه – أى هذا الظالم – فيعذبه عذابا نكرا (شديدا) خالدا.

ومغرب الشمس الجهة الغربية من الأرض التى كان يسير فيها، والعين الحمئة: هي عين سوداء في لون الحمئة- وهي الطينة السوداء شديدة الحرارة. ففي قراءة أخرى" فوجدها تغرب في عين حامية".

أى فوجد الشمس تغرب فى أرض طينية خصبة صالحة للزراعة. فلما وصل إلى تلك الأرض غربت عليه الشمس فيها. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةً ﴾

انتهى إلى حيث لا يمكن لأحد أن يجاوزه، ووقف على حافة البحر المحيط الغربى الذى يقال له أوقيانوس، الذى فيه الجزائر المسماة بالخالدات التى هى مبدأ الأطوال على أحد قولى أرباب الهيئة. وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته لتغرب في عين حمئة، والمراد بها البحر في نظره، فإن من كان في البحر أو على ساحله يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغرب فيه .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ ﴾ دلالة على أنه نبى يوحى إليه.

وعندما بدأ ذو القرنين بذكر جزاء الظالمين بدأ يذكر جزاءه لضائته إلى جانب جزاء الله وعذابه لهم، ولما ذكر جزاء المؤمنين ذكر جزاء الله أولا لعظيم جزاء الله للمؤمنين وصغر جزاءه هو بجانب جزاء الله تعالى.

## بلوغه مطلع الشمس:

اتجه ذو القرنين مسرعا إلى أهل المشرق ليفعل بهم من الخير بعدما أصلح من شأن أهل المغرب، فسلك الطريق التي يعرفها بمن معه من الجنود والخبراء والمهندسين حتى انتهى إلى أقصى الشرق، وهو المكان الذي تشرق منه الشمس عليه قبل غيره. فوجدها تطلع على قوم كسالي خاملين لا نشاط لهم ولا عمل مجدى، وهم عراة وليس عليهم ما يسترهم، وليس في بلادهم من شجر ولا بناء يقيهم حر الشمس، بل كانوا يعيشون

فى الكهوف والمغارات، وحالهم حال أهل المغرب فى الكفر والإلحاد والإفساد فى الأرض.

لم يكونوا أهل حضارة ولا أهل علم ولا صناعة ولا زراعة ولا معمار ولا هندسة، ولعلهم كانوا يعيشون على الصيد.

قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ اللَّهُ مُنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ اللَّهُ مُنْ وَجَدَهَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْه خُبْرًا ۞ ﴾ [الكهف]

وقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ أنه فعل بهم مثل ما فعل بأهل المغرب ولديه أى عنده وخبرا أى علما، وقد أحاط الله تعالى بما عند ذى القرنين من خبر ومعرفة، فأرسلناه إليهم لهدايتهم وإصلاح شأنهم، وكان الله معه بتوفيقه ورعايته وتسديده ونصره حيثما كان، فمكنه الله تعالى من نواصيهم فلما مكنه من أهل المغرب، وهو أى ذو القرنين حبير بطبائع الناس مهما اختلفت أجناسهم وبيئاتهم وأوطانهم، عليم بلغاتهم وعاداتهم وطبائعهم وحاجاتهم وأساليب إخضاعهم لهداية الدين الحق.

## أبنائى الأعزاء:

كان ذو القرنين عليما بعلوم الحضارة والهندسة والمعمار وعلوم الاجتماع وعلم النفس وعلوم الدين وعلوم اللغات والجغرافيا والفلك والتاريخ وغير ذلك من العلوم مما علمه الله ومكنه في الأرض

وهذه االعلوم والمعارف والخبرات لازمة لسياسة الأمم ودعوتها إلى الله تعالى. ومن لا يعرف كل هذه العلوم من الملوك والحكام فهو يستشير أهل العلم والخبرة وإلا تدهورت الأحوال وتوقف التقدم والعمران.

## بلوغ ذى القرنين بين السدين:

#### أبنائي الأعزاء:

ثم اتخذ ذو القرنين طريقا إلى مكان فى أقصى الأرض لا هو بأقصى المغرب ولا هو بأقصى المشرق، يقال له – يُسمى – بين السدين، وكثير من علماء التفسير والسير والأخبار والتاريخ يقولون إن هذا السد يقع فى بلاد الترك. وقد روى العلامة المسعودى فى كتابه مروج الذهب وصف لهذا السد وأخبر أن الخليفة العباس الواثق أرسل بعثة لتعاين السد وتكتب له تقريرا عنه بعدما رآه رجل من أتباعه وكذلك أخبر عن السد العلامة بن كثير فى البداية والنهاية.

واستطاع ذو القرنين أن يفهم لغة القوم، وشكوا إليه حال قوم يقال لهم: يأجوج ومأجوج – وعرضوا عليه أن يبنى لهم سدا بينهم وبين هؤلاء مالسفدين الذين يتسللون اليهم من بين الجبلين ويشنون عليهم الغارات تلو الغارات يقتلون رجالهم ويسبون نسائهم وأطفالهم وينهبون مواشيهم وأغنامهم. وعرضوا عليه أجرا نظير بناء سد بين الجبلين يمنع غارات يأجوج ومأجوج عليهم، فاعتذر عن أخذ الأجرة، وأخبرهم إنه في غنى عنه، فإن عطاء الله واسع، وأن ما عنده من النعمة والمال يكفيه، وطلب منهم أن يعينون بسواعدهم وأن يشاركوا معه في بناء السد.

فأمرهم أن يجمعوا له قطع الحديد، وأن يصنعوا كيرا لحرق الحديد وأمرهم أن يجمعوا الرصاص أو النحاس ليصهره على الحديد بعد أن يكون قد ساوى بين الجبلين أى سد الفرجة بين الجبلين حتى يتمكن من إحكام صبه فكان عملهم.

#### جمع الحديد، ونفخ الكير، وجمع النحاس:

وقام هو: بالتسوية بين الجبلين، وصب الحديد، وافراغ النحاس عليه. فكان سدا منيعا شديد الصلابة لم يستطع يأجوج ومأجوج أن ينقبوه (يثقبوه) ولا أن يظهروا (يصعدوا) عليه لمتانته وارتفاعه وبهذا كان السد آية من آيات الله، وكان اختراقه علامة من علامات الساعة الكبرى.

قال تعالى : ﴿ ثُمُّ أَثْبَعَ سَبَبًا ﴿ ثَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ثَ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمُأْجُوجَ مُفْسدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ ثَ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيه رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوةً أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ ثَ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيه رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوةً أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ آَ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيه رَبِي خَيْلٍ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ وَبَيْنَهُمْ رُدُمًا ﴿ آَ قَالَ اللَّهِ لَا يَعْ فَلْ اللَّهُ اللَّهُ السَّطَاعُوا أَن اللَّهُ وَمُ السَّطَاعُوا أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعَاعُوا أَن وَعْدُ رَبِي حَقًا ﴿ آَ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِن رَبِي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقًا ﴿ آَ اللَّهُ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا لَكَ اللَّهُ الْعَلَا لَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فالسدان هما الجبلان المحيطان بالوادى، والخرج هو الأجر، وزُبر الحديد: قطع الحديد، والصدقان الجبلان، والقطر: الرصاص أو النحاس المذاب.

وقوله تعالى: ﴿ سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدُفَيْنِ ﴾ أى سوى بينهما بحيث حك جانبيهما حتى يصيرا مستويين لا يرتفع أحدهما عن الآخر.

فلما فرغ من بناء السد بين الجيلين على نحو لم يسبقه إليه أحد، وبناه ضخما عملاقا راسخا في الأرض قائما على وجهها إلى يوم القيامة لا فرغ من ذلك لم يأخذه الغرور وإنما تضاءل وتواضع أمام قدرة الله تعالى ونعمته حيث مكنه من صنع هذا السد المعجزة وقال: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِي ﴾ أي من صنع الله لا من صنعي، وبقدرة الله وحوله لا بقدرني وحولى وهو قبس من رحمة الله على الناس جميعا إذ جعله الله تعالى وقاية لهم وحاجزا بين يأجوج ومأجوج وبينهم إلي قرب قيام الساعة. فإذا اقترب مجيئها يمكن يأجوج ومأجوج من ثقب السد ومن الصعود على ظهره بعد أن كانوا عاجزين عن ذلك. ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكًاءَ ﴾ أي سواه بالأرض وهدمه.

وكان وعد ربى حقا : لا يتخلف ولا يتبدل. قال تعالى فى سورة الانبياء : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَب يَنسلُونَ ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنًا فَى غَفْلَةٍ مَنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ ﴿ ۞ ﴾ [الأنبياء]

## أبنائي الأعزاء:

الناس دائما في حاجة إلى مرشد ناصح أمين عالم خبير حكيم يقودهم إلى مواطن الخير ويدفعهم عن مواطن الشر والإفساد، في حاجة

إلى بطل شجاع قدوة قد تجرد من الأنانية واتصف بالرحمة وحب الإنسانية ملتزما بنهج الله سبحانه وتعالى.

فمتى يظهر فى دنيا الناس وفى عصرنا هذا مثال يحتذى به ويجتمع الناس حوله لتحقيق سعادة الإنسانية فى ظل الإيمان والعدالة والمساواة. وهذه رسالة الأنبياء والقادة العظام.

فلعلك بنى العزيز تكون هذا الرجل في مستقبل أيامك ليتحقق نصرة الإسلام وأعزار الدين وإقامة العدل والسلام والرخاء.

## وصف سد يأجوج ومأجوج:

لايعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم.

وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب كتابا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره وينظروا كيف بناه ذو القرنين وعلى أى صفة ؟ فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال وأنه بناء محكم شاهق منيع جدا (مرتفع) وأن بقية اللبن (الطوب الحديدى) والآلات في برج هناك، وذكروا أنه لايزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة (المجاورة) لتلك البلاد ومحلته (مكانه) في شرقى الأرض جهة الشمال في زواية الأرض الشرقية الشمالية، ويقال: إن بلادهم متسعة جدا وأنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حراثة وزراعة واصطياد من البر والبحر، وهم أمم وخلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

قصة يأجوج ومأجوج ونزول عيسى – عليه السلام – من السماء

## قصة يأجوج ومأجوج

## من هم يأجوج ومأجوج:

يأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام. جاء فى الصحيحين البخارى ومسلم: "أن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك. فيقول: أبعث بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمتين. ما كانت فى شئ إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج.

وهم من أبناء نوح عليه السلام قال تعالى:

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السُّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٠) ﴾ [العنكبوت] وقال عز وجل: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧) ﴾ [الصافات]

ونوح عليه السلام هو الأب الثانى للبشرية فكل من بقى بعد نوح عليه السلام فهو من أبنائه.

وفى المسند والسن كما قال العلامة ابن كثير فى البداية والنهاية : أن نوحا ولد له ثلاثة : وهم سام وحام ، ويافت، فسام أبو العرب، وحام أبو السودان. ويافت أبو الترك، فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من المغول. وقيل إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه فبقيت طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه فلهذا قيل لهم الترك.

#### حفرهم للسد:

وقوله: الذى عليهم أى رئيسهم أو ملكهم، وقوله: علونا من فى السماء يقصدون الله سبحانه وتعالى، وقوله: تسمن وتشكر من لحومهم ودمائهم، أى من جيفهم فيرسل الله تعالى طيورا تخرج من البحر تأكل رممهم حتى تسمن ويبعث عليهم ريحا تلقى بهم فى البحر.

وجاء فى الصحيحين عن أبى هريرة (رضى الله عنه) عن رسول الله عنه نافذ اليوم من ردم (سد) يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين أى فتح فتحا نافذا فيه.

#### أبنائي الأعزاء:

وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان من علامات القيامة الكبرى وخروجهم يكون معاصرا لنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء.

#### قال كعب الأحبار:

إن يأجوج ومأجوج ينقرون بمناقرهم السد حتى إذا كادوا أن يخرجوا قالوا: نرجع إليه غدا، وقد عاد كما كان، فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض أن يقولوا نرجع إن شاء الله غدا فنفرغ منه ، قال فيرجعون إليه وهو كما تركوه فيخرقونه ويخرجون، فيأتى أولهم البحيرة فيشربون مافيها من ماء، ويأتى أوسطهم عليها فيلحسون ما كان فيها من طين.

ويأتى آخرهم فيقولون: قد كان هاهنا ماء ثم يرمون نبلاً لهم نحو السماء فيقولون: قد قهرنا من فى الأرض وظهرنا على من فى السماء. قال فيلسط الله عليهم دواب يقال لها النغف فيأخذ فى أقفائهم فيقتلهم النغف حتى تنتن الأرض من ريحهم، ثم يبعث الله عليهم طيرا فتنقل أبدانهم إلى البحر فيرسل الله السماء أربعين، فتنبت الأرض حتى إن الرمانة لتشبع السكن، قيل لكعب: وما السكن؟ قال: أهل البيت.

قال: ثم يسمعون الصيحة.

وأخرج ابن ماجه عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عليه : إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع

الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا. فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. فيرجعون إليه وهو كهينته ححين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم بحصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع إليهم الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم، فيقتلون. قال رسول الله ﷺ: والذي نفسى بيده إن دواب الأرض قسمن وتشكر شكرا من كثرة ما تأكل من لحومهم.

وقوله: فيرجع إليهم الدم: هذا ابتلاء من الله تعالى لهم واستدراج.

وأخرج ابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه قال : يفتح مأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ( ( ( ) ) ﴿ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى يصير بقية المسلون في موائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذروا (يتركوا) فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم لننازلن أهل السماء حتى إن آخرهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك ! بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد، فتأخذ أعناقهم

فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا. فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا. فيقولون: هل من رجل يشرى (يبيع) نفسه وينظر ما فعلوا؟ فينزل إليهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتى، فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ماشكرت من نبات أصابته

ومعنى ذلك أن المواشى يومئذ تأكل اللحوم على غير عادتها وهذا من عجائب آخر الزمان.

## إخبار المسيح عليه السلام عن يأجوج ومأجوج:

## بنى العزيز بنيتى العزيزة:

خرج ابن ماجه وابن أبى شيبة، عن عبد الله ابن مسعود (رضى الله عنه) قال : لما كان ليلة أسرى برسول الله عنه لقى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فلم يكن عنده علم منها فسألوا موسى فلم يكن عنده علم منها فردوا الحديث إلى عيسى قال قد عهد إلى فيما دون وجبتها، فأما وجبتها (صوتها) فلا يعلمها إلا الله فذكروا خروج الدجال. قال : فأنزل إليه فاقتله فيرجع الناس إلي بلاهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج ﴿حَتَىٰ إِذَا فُتحَت ْ يَأْجُوج وَمَأْجُوج وهُم مِن كُل حَدَب يَنسلُون آ ﴾ [الأنبياء]، فلا يمرون بماء إلا شربوه ولاشئ إلا فسدوه فيجأرون إلى الله (يعنى المسلمين) فأدعوا الله أن يمينهم (يأجوج أفسدوه فيجأرون إلى الله (يعنى المسلمين) فأدعوا الله أن يمينهم (يأجوج

ومأجوج) فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء فتحملهم فتلقيهم فى البحر، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد إلى إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التى لا ندرى أهلها متى تعجلهم بولادتها. فلا يمرون ببحر إلا شربوه ولا شئ إلا أفسدوه.

وروى عن عطية بن حسان أنه قال: يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة أربعمائة ألف ليس فيها أمة تشبه بعضها بعضا.

وروى عن الأوزاعى أنه قال: الأرض سبعة أجزاء سنة أجزاء منها: يأجوج ومأجوج ، وجزء فيه سائر الخلق،

وروى عن أرطأه بن المنذر قال: إذا خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام أنى قد أخرجت خلقا من خلقى لا يطيقهم أحد غيرى فمر بمن معك إلي جبل الطور ومعه من الذرارى (الأبناء من الأطفال) اثنا عشر ألفا. قال يأجوج ومأجوج ذرء فى جنهم ... الحديث.

ويروى عن النبى على في حديث ضعيف قال : يأجوج ومأجوج أمة لها أربعمائة أمير، وكذلك مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده. صنف منهم كالأرز. وصنف منهم طوله مائة وعشرون نراعا، وصنف منهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى، لايمرون بفيل ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم، مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس.

قوله : مقدمتهم أى أولهم. وقوله : ساقتهم أى آخرهم يقال ساقة الجيش أى مؤخرته.

وقوله: فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس. لأن هذه هي أشرف وأقدس البقاع على الأرض.

ويروى أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذى روح مما خلق الله فى الأرض، وليس لله خلق ينمى كنمائهم في العام الواحد ولا يزداد كزيادتهم ولا يكثر ككثرتهم. يتداعون تداعى الحمام ويعوون عواء الذئاب ويتسافدون تسافدا البهائم حيث التقوا (أى لا يستحيون حيث يأتى الذكور الإناث علانية) ومنهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحوم نيئة.

وقال كعب الأحبار: خلق الله يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف أجسامهم كالأرز (شجرة بلبنان)، وصنف أربعة أذرع طولا وأربعة أذرع عرضا، وصنف يفترشون أذانهم ويلتحفون بالأخرى فيأكلون مشائم نسائهم (ذكره الحافظ أبو نُعيم شيخ البخارى).

وذكر عبد الملك بن حبيب أنه قال في قول الله عز وجل في قصة ذي القرنين: ﴿ فَأَتَّبَعَ سَبَاً ۞ ﴾ [الكهف] يعنى منازل الأرض معاليها وطرقها حتى إذا بلغ بين السدين يعنى الجبلين الذين خلفهم يأجوج ومأجوج وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا أي كلاما.

﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ ٢٠ ﴾ [الكهف]

وهما أمتان من ولد يافت بن نوح مد الله لهما فى العمر فأكثر لهما فى النسل، حتى ما يحدث الرجل من يأجوج ومأجوج حتى يولد له ألف ولد أدم كلهم عشرة أجزاء: يأجوج ومأجوج منهم تسعة أجزاء وسائر ولده كلهم جزءواحد.

## بنى العزيز:

ومعنى ذلك إن تسعة أعشار من يدخلون النار من أمتى يأجوج ومأجوج وهذا يخفف من الرعب والحزن الذى يثيره حديث بعث النار وبعث الجنة.

# ذو القرنين يقيم السد ليحجز يأجوج ومأجوج

قال عبد الملك: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض القوم الذين هم قريب منهم فلا يدعون لهم شيئا إذا كان أخضر إلا أكلوه ولا باب إلا حملوه، فقال أهل تلك الأرض لذى القرنين: هل نجعل لك خرجا يعنى جعلا أى أجرا ﴿ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴿ إِلَى الكهف اللهِ مَا الكهف اللهُ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴿ إِلَاكهِ اللهِ الكهف اللهِ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴿ إِلَاكهِ اللهِ الكهف اللهِ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ قَالَ مَا مَكُنّي فِيه رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُونً أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ أَلُونِي نَبِي فَيه رَبِّي خَيْرٌ فَأَلَ اللهُ وَمَا تَريد ؟ قَالَ ﴿ آتُونِي زُبَرَ الْحَديد حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ الفُحُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا بَيْنَ الصَّدَفِيْنِ قَالَ الفُحُوا حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْه قِطْرًا اللهِ عَلَى بعض كهيئة البناء فيا بين الصدفين وهما جبلان حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعنى جانب فيا بين الصدفين، يعنى جانب

الجبلين "قال انفخوا، أى أوقدوا" ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَطْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ( ٩٧ ﴾ [الكهف] ، أى من تحته.

﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا ﴿ كَا اللَّهِ فَ إِلَاكُ اللَّهِ عَقًا اللَّهِ فَ إِلَاكُهُ اللَّهِ فَ إِلَاكُهُ إِلَاكُهُ فَيَا اللَّهِ فَيَا اللَّهُ فَيَا لَهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ فَيَالِهُ لَا اللَّهُ فَيَالِكُ اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ فَيَالِكُ اللَّهُ فَيَالِهُ اللَّهُ فَيَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَيَالِكُونَ اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### وفي تفسير الحوفي:

إن ذا القرنين لما عاين ذلك منهم انصرف إلى مابين الصدفين (الجبلين) فقاس ما بينهما وهو في منقطع الترك مما يلى مشرق الشمس، فوجد بعد ما بينهما مائة فرسخ فلما أنشأ في عمله حفر له أساسا حتى إذا بلغ الماء جعل عرضه خمسين فرسخا، وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس المذاب ثم صب عليه ، فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ، ثم علاه بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقا من نحاس فصار كأنه برد حبره (ثوب مزين وملون) من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد، فلما فرغ منه وأحكمه انطلق عائدا إلى جماعة الإنس والجن.

وعن على (رضى الله عنه) قال: وصنف منهم فى طول شبر لهم مخالب وأنياب كالسباع وتداعى الحمام وتساند البهائم وعواء الذئب. وشعور تقيهم الحر والبرد وأذان عظام أحدهما وبرة يشتون فيها، والأخرى جلدة يصيفون فيها.

ويرى العلامة ابن كثير: أنهم على شكل بنى أدم وصفاتهم. وذكر حديث النبى عليه "إن الله خلق أدم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن".

وإن صحت الأحاديث التي تصف خلقة يأجوج ومأجوج فيكونون استثناء من سائر الناس.

وقد جاء فى حديث متفق عليه أى رواه البخارى ومسلم: أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار ولم يبعث إليهم رسل. وقد مر بنا أنهم من أهل النار لماذا؟

هناك حديث مروى عن جماعة من الصحابة عن رسول الله عنى : إن من كان كذلك يمتحن في عرصات القيامة (العرصة : فسحة الدار). فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار.

يقول تعالى: ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾. وامتحان من لم يبعث إليه رسول والأصم والمجنون وأطفال المشركين أن يبعث إليهم رسولا في ساحات القيامة يبلغهم أمر الله تعالى بأن يدخلوا النار فإن دخلوها كانت عليم بردا وسلاما وإن لم يدخلوها ادخلوها رغما عنهم فامتحان يأجوج ومأجوج لا يقتضى نجاتهم، ولا ينافى الأخبار عنهم بأنهم من أهل النار لأن الله يطلع رسوله على ما يشاء من أمر الغيب وقد أطلعه أن هؤلاء من أهل الشقاء وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له وهم لا يجيبون الداعى يوم القامة فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق فى الدنيا لو بلغهم فيها لأن فى عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا فى الدنيا فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه فى الدنيا كما قال تعالى:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقَنُونَ ١٠٠ ﴾ [السجدة]

وقال تعالى : ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالِ مُبِينِ ( مَ ﴾ [مريم]

روى البخارى : قال رجل للنبى ﷺ : رأيت السد قال : وكيف رأيته. قال : مثل البرد المحبر فقال : رأيته.

وروى ابن جرير فى تفسيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا قال: يارسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال: انعته لى (صفه لى) قال كالبرد والمحبر طريقة سوداء وطريقة عمراء، قال قد رأيته.

وذكر ابن كثير الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن زينب بنت جحش أم المؤمنين (رضى الله عنها) قالت: استيقظ رسول الله عنها نومه محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه: " وخلفه تسعين، قلت يارسول الله أنهاك وفينا الصالحون. قال: نعم إذا كثر الخبث.

بعض العلماء يرى أن معنى ذلك أنها إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن وبعض العلماء قال بل هذا أمر محسوس وقوله تعالى فما استطاعو أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أى فى ذلك الزمان الذى بناه ذو القرنين.

وهذا الفريق من العلماء يرى أن الرسول عليه كان يخبر عن قرب خروج التتار للإفساد في بلاد الإسلام وقد خرج التتار من بادية الصين

وبلاد شرق آسيا تسمى الترك وليس دولة تركيا فقط. خرج التتار الذين هم من يأجوج ومأجوج وعادوا في الأرض فسادا وقتلوا ٢٠ مليون من المسلمين وأسقطوا الخلافة العباسية وجابوا أنحاء الأرض ولم يستطع أن يتصدى لهم وينتصر عليهم غير شعب مصر بقيادة المماليك وعلي رأسهم السلطان سيف الدين قطز.

# نزول عيسى آخر الزمان

## أبنائي الأعزاء

قلنا أن خروج يأجوج ومأجوج يكون معاصرا لنزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، ويكون لعيسى عليه السلام مهام يؤديها قبيل قيام الساعة منها قتله للدجال وقتل الخنازير وكسر الصلبان فيسلم الناس على يديه ويقود المسلمين ويتحصن معهم في جبل الطور من يأجوج ومأجوج وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان يحكم بشريعة النبى محمد عليه أربعين سنة، وينشر العدل والسلام بين الناس ، ويكثر المال في عهده حتى لايجد من يأخذه، ويؤمن به أهل الكتاب جميعا، وتحدث في أيامه عجائب كثيرة.

ومن هذه الأحاديث ما رواه البخارى في مسنده إلى أبي هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله علله قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاً

# لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٠٠٠) [النساء]

وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أن النبي على قال: "الأنبياء إخوة لعلات (۱) أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإنى أولى الناس بعيسى بر مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ، عليه ثوبان ممصران(۲) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزيرو ويضع الجزية(۳) ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ، ثم تقع الأمنة(٤) على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار(٥) مع البقرة، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات(٦) لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون".

وروى مسلم فى صحيحه فى كتاب الفتن عن النواس بن سمعان قال: ذكر لرسول الله على الدجال ذات غداة فحفض فيه ورفع (٧) حتى ظنناه فى طائفة – النخل فلما رحنا إليه ، عرف ذلك فينا، فقال : "ما شأنكم، قلنا يارسول الله إنك ذكرت لنا الدجال غداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل. فقال : غير الدجال أخوفنى عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأمرؤ حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه، والله

<sup>(</sup>١) أخوة لأب. (٢) مصبوغان بحمر، خفيفة.

<sup>(</sup>٢) لايقبلها. (٤) الأمان.

<sup>(</sup>٥) جمع نمر . (٦) الثعابين.

<sup>(</sup>٧) أي ذكر جرائمه ليحذره الناس.

خليفتى على كل مسلم، إنه شاب قطط(١) عينه طافئة(٢) كانى أشبهه بعد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ، إنه خارج خلة(٣) بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ياعباد الله فاثبتوا. قلنا : يارسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال : أربعون يوما ، يوم كسنه، ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا : يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا صلاة يوم؟ ، قال : لا أقدروا قدره. قلنا : يارسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث إذا استدبرته الريح، فيأتى على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأ ي السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم(٤) أطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا، وأمده خواصر ، ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين(٥) ليس بأيديهم شئ من أموالهم ، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل(١) ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، ليغزيه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض(٧) ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، ليغزيه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض(٧) ثم يدعو، فيقبل عليه وبتهلل وجه بضحك".

فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين (٨) واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا

| (١) جعد الشعر.            | (٢) مرتفعة بارزة كأنها حبة عنب.   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| (۲) بینهما .              | (٤) الماشية التي تسرح إلى المرعى، |
| (ه) ممطين.                | (٦) ذكور النحل .                  |
| (٧) أي بينهما مسافة رمية. | (٨) في ثوبين مصبوغين بالزعفران.   |

طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل(1) لكافر يجد ربح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهى عند طرفه(1) فيطلبه حتى يدركه بباب لد(1) فيقتله، ثم يأتى عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوجهم، ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد أخرجت عبادا لى لا يدان(1) لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون مافيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم فيرسل الله عليهم النفف(1) فى رقابهم فيصبحون فرسى(1) كموت نفس فيرسل الله عليهم النفف(1) فى رقابهم فيصبحون فرسى(1) كموت نفس وأحدة، ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شئ إلا ملأه زهمهم(1) ونتنهم، فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت(1) فتطرحهم حيث شاء وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت أم يرميل مطرا لا تكن(1) منه بيت مدر ولا وبر(1) فيغسل الأرض حتى بركتك، فيؤمئذ

(١) لايمكن ولا يقع. (٢) بقدر مد بصره .

(٢) قرية قريبة من بيت المقدس. (٤) لا قدرة.

(٥) يدعو ويضرع. (٦) دود يكون في أنوف الإبل والغنم وغيرها.

(V) هلكي والمفرد فريس.  $(\Lambda)$  لحم منتن.

(٩) الإبل . (١٠) تستر وتحفظ.

(١١) المدر الطين، والوبر الجلد أي أهل القرى وأهل البوادي.

(١٢) للرأة.

نأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها(١)، ويبارك في الرسل (اللبن حتى أن اللقحة من الإبل لتكفى الفام (الجماعة) من الناس، واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون(٢) فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.

(۱) قشرها.

<sup>(</sup>٢) يتضاجعون علانية

# قصـّة أهل الكهف

# قصة أهل الكهف

قال تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ① إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْف فَقَالُوا رَبَّنَا آتَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لنَعْلَمَ أَيُّ الْحزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لَمَا لَبِثُوا أَمَدًا (١٦) نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَات وَالأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِه إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ اللَّهِ مُؤُلًّا وَ قُومُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِه آلهَةً لُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بسُلْطَان بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا ۞ وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَ اللَّهَ فَأُولُوا إِلَى الْكَهْف يَنشُر ْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَته وَيُهَيِّئ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مَّرْفَقًا ۞ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفهمْ ذَاتَ الْيَمين وَإِذَا غَرَبَت تَقْرضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَال وَهُمْ في فَجْوَة مِّنهُ ذَلكَ منْ آيَات اللَّه مَن يَهْد اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضْلُلْ فَلَن تَجدَ لَهُ وَلَيًّا مُوْشدًا 🗤 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسطٌ ذراعَيْه بالْوَصيد لَوِ اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَلكَ بَعَثْنَاهُمْ لَيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبْتْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بورقكُمْ هَذه إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنظُو ۚ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتَكُم بِرِزْق مِّنْهُ وَلْيَتَلَطُّف وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (٢) إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتَهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (٢) وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنْ وَعْدَ اللّهَ حَقَّ وَأَنْ السَّاعَة لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم مَسْجِدًا بُنْيَانَ رَبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُ اللّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتْجُذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا بَنْيَانَ رَبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُ اللّهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادَسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنَهُمْ كَلْبُهُمْ قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَ قَلِل قَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مَرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْت فِيهِم مَنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) وَلا تَسْتَقُولُنَ لَشَيْء إِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلاَ أَن يَشَاءَ اللّهُ وَاذْكُو رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدَينِ رَبِي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٢) ولَلِمُ فَا فَي اللّهُ وَاذْكُو رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدَينِ رَبِي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٢) ولَلِهُمْ فَلاثَ مَاتَة سنينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا (٢٢) ﴾ [سورة الكهف]

كان أصحاب الكهف فتية موحدين يعبدون الله سبحانه على دين عيسى عليه السلام مدة من الزمان حتى علم بهم ملك البلاد المشرك، فهددهم بالرجم حتى الموت إن لم يتركوا دينهم ويدخلوا في دينه، فتشاورا فيما بينهم فأشار عليهم واحد منهم ولعله أميرهم وأمرهم باعتزال القوم، والفرار إلى كهف من كهوف الصحراء يأويهم بعيدا عن هؤلاء المشركين، والهجرة واجبة فرارا بالدين، فاتفقوا على ذلك، وخرجوا يطلبون من الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، ويهيئ لهم من أمرهم رشدا في الدين والدنيا.

وقيل أنهم كانوا وزراء ، وقيل بل كانوا رعاة لاستصحابهم كلبا معهم. وقد كانوا فتية أشداء الأجسام، أقوياء الإيمان، أصحاب حكمة وعزيمة أتقياء أنقياء كانوا على قلب رجل واحد زادهم الله هدى وثبت قلوبهم على كلمة التوحيد، وهم وسط بيئة مشركة وكان ملكهم يسمى دقيانوس أو دقلديانوس.

خرجوا يطلبون النجاة بدينهم إلى جبل بُعيد. يبحثون عن كهف وربما كانوا يعرفونه من قبل. ولما دخلوا إلى الكهف ألقي الله عليهم النوم فناموا ثلاثمائة سنة وتسعا بالتقويم الهجرى ما يعادل ثلاثمائة سنة بالتقويم الشمسى الميلادى لأن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما وكل ثلاثة وثلاثين سنة شمسية تعادل أربعة وثلاثين سنة قمرية.

# أبنائى الأعزاء:

السنة الشمسية تعادل ربع ٣٦٥ يوما والشهر في تلك السنة إما ثلاثون يوما أو واحد وثلاثون وفيراير إما ٢٨ يوما أو تسعة وعشرون. والشهر القمري إما ٢٩ أو ثلاثون.

والأزمنة تختلف حسب الأماكن وبعض الكواكب يكون اليوم فيها أطول من السنة .

وفى الآخرة يختلف الزمن فهناك يوم كالف سنة ويوم كخمسين ألف سنة بل إنه فى آخر الزمان وعند خروج الدجال سيكون هناك يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كما أخبر بذلك رسول الله عليه الله المسلم

## أبنائى الأعزاء:

بعث الله تعالى أهل الكهف بعد هذه المدة الطويلة وأيقظهم من رقادهم الذى يشبه الموت من حيث طول مدته والسكون التام وعدم سماع الأصوات إلا أنهم كانوا يتقلبون على جنوبهم برحمة من الله تعالى حتى لا تذكل الأرض أجسادهم إذ تباطأت الدورة الدموية في أجسادهم. وقد هيئ الله تعالى لهم سبل الحماية ووفر لهم الجو الملائم بهذا الرقاد الطويل. كما سنعرفه بعد قليل.

أرسل الفتية واحدا منهم إلى المدينة ، ليأتيهم بطعام حلال بما معه من دراهم فضية. وهناك أطعمة محرمة كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أى ما ذبح على اسم غير اسم الله تعالى، وكذلك لحوم السباع من الحيوان والطير وغير ذلك، وهم لتقواهم أمروا من بعثوه لشراء الطعام أن يتحرى لهم الطعام الحلال، وأمروه أن يتخفى ولا يشعر به أحد فلا يتعارف مع أحد ولا يجادل أحدا ولا يأتى بأمر يلفت إليه وإليهم الانظار وذكروا أنفسهم بأنهم إذا ظفروا بهم رجموهم أو فتنوهم فى دينهم وعذبوهم ليدخلوا فى دين الشرك وعبادة الأوثان وعند ذلك لا يفلحوا بعدها أبدا إن هم وقعوا فى الفتنة.

ولما أتى المدينة وجد كل شئ قد تغير فيها وكأنه فى مدية غير التى كان يعرفها ويعيش فيها. وجد وجوها مختلفة ووجد تغير الطرق والشوارع والأبنية والأسواق. ولم يجد أثرا للأصنام والأوثان.

رأى الناس قد تغيروا ، ذهبت عبادة الأوثان وصار الناس موحدين.

ولما دفع الدراهم الفضية لأحد البائعين جمع حوله الناس وقال له لابد أنك عثرت على كنز أثرى، لأن هذه العملة مر عليها أكثر من ثلاثة قرون، ووصل الخبر إلى الشرطة ثم إلى حاكم البلاد.

أجرى تحقيق مع الرجل وعرف منه خبر أهل الكهف ولم يكن هو نفسه يعرف أنه نام هو وإخوانه ثلاثمائة سنة، فلم يكن ذلك أمرا معتادا وأقصى ما ينامه الإنسان يوما أو بعض يوم، وهم عندما استيقظوا لم يجدوا في هيئتهم شيئا قد تغير، لم يجدوا أظفارهم طويلة، ولم يجدوا لحاهم قد طالت ولم يروا أن شعرهم قد ابيض كل ذلك لم يحدث.

كان ملك البلاد في ذلك الوقت مسلما موحدا على دين عيسى عليه السلام، فأكرم الرجل وقام معه إلى الكهف ليرى بقية الاخوة الصالحين ليحتفى بهم ويلتمس منهم البركة، فاستبقاه الفتى ليستأذن له من إخوانه حتى لا يفجأهم ويظنوا أنهم مقبوض عليهم، فلما انتهى إليهم وأخبرهم بخبره، خافوا على أنفسهم من الغرور، وخافوا أن يفتن الناس بهم ويغالوا فيهم كما غالى قوم في عيسى عليه السلام واتخذوه إلها مع الله تعالى، فسالوا الله أن يقبض أرواحهم، فاستجاب الله لهم، فدخل القوم إلى الغار فوجدوهم موتى فتشاوروا في أمرهم فقال قوم نبنى عليهم بنيانا أي ضريحا يزار، وقال أصحاب الكلمة النافذة وهم الحكام نبنى مسجدا أي معبدا على كهفهم. فبنوا المسجد وكتبوا رقيما (لوحة) ذكروا فيه أسمائهم، فعرفوا بأصحاب الكهف والرقيم.

وقد بينت الآيات الأولى من سورة الكهف عدة أصحاب الكهف والمدة

التى لبثوها (مكثوها) في الغار ولم تذكر اسم بلدهم ولا زمانهم ولا أسماء الملوك المعاصرين لهم.

# أبنائى الأعزاء:

يحتج القبوريون ببناء المسجد على أهل الكهف ليوهموا الناس أن بناء الأضرحة وبناء المساجد على القبور مشروع وهذا خطأ ومخالفة صريحة لشريعة الإسلام.

فشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا وهذا الفعل يخالف شرعنا فقد قال رسول الله على لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وغير ذلك من الأحاديث التى وردت فى كتب السنة تنهى عن دفن الموتى فى المساجد وتنهى عن إقامة المساجد على القبور حتى لايكون ذلك سببا فى وقوع الناس فى الشرك وتعظيم الموتى وتوجيه العبادة لهم.

قال تعالى : وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً . وقد كان السجود لغير الله مباحا فى أمم قبلنا وحرم علينا. يقول تعالى فى سورة يوسف ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ﴾ الآية.

وقد حكت الآيات في أوائل سورة الكهف قصة أهل الكهف باختصار من قوله تعالى: ﴿ أَم حسبت ﴾ إلى قوله: ﴿ نحن نقص عليك نبأهم بالحق ﴾ ثم رويت القصة بتفصيل في الآيات التالية.

وقصة أهل الكهف فيها من الدروس والعبر الكثير حيث تعلم فيها

الصحابة وجوب الهجرة والفرار بالدين إذا ضيق السبل على المؤمنين وفيها التذكير بقدرة الله تعالى وإحياء الموتى وبعث من في القبور وجواز أن يدعو المؤمن على نفسه بالموت فى أوقات الفتن، وأن أغلى شئ يحرص عليه المؤمن هو دين الله يضحى من أجله بالمال والأهل والوطن لأن هؤلاء الفتية تركوا وطنهم ومناصبهم وأهليهم فى سبيل الحفاظ على دينهم وعقيدتهم.

# القصة بالتفصيل

قال تعالى تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (1) ﴾ [الكهف]. سمع الرسول ﷺ والصحابة هذه القصة من بعض المشركين الذين تلقوها من أهل الكتاب فأعجبوا بها وبغرابتها، والمعنى أظننت يا محمد أن أمر أصحاب الكهف هو العجب الذي ليس بعده عجب، وأنت تعلم أن امر الله في خلقه كله عجب، وأن آيات الله أكثر من أن تحصى ومنها ماهو آعجب من هذه الآية.

﴿ إِذْ أُوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبِّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ ﴾ [الكهف]

إنهم شباب عرفوا الله وأمنوا به وخصوه بالعبادة وحده، وأخلصوا له الطاعة، فاعتزلوا قومهم الذين كانوا يعبدون الأوثان، ولجأوا إلى كهف في جبل فرارا بدينهم ثم دعوا الله دعوة صالحة أتنا من عندك رحمة وهيئ وجهر لنا الرشاد والهداية في أمرنا.

ثم يخبر الله تعالى أنه ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا أى أعواما طويلة منع السمع عن آذانهم لأن حاسة السمع وهى الأذن تسمع بطريقة غير إرادية فإذا سمعوا أصوات الرياح وهطول الأمطار وعواء الذئاب ونباح الكلاب وزئير الأسود وغيرها من الأصوات تيقظوا كما كانوا يتقبلون بطريقة لا إرادية، وحجب الله تعالى عنهم وهج الشمس (شعاعها) لتظل أجسامهم حية.

﴿ ثُمُ بَعَثْنَاهُم لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحَرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١٠ نَحْنَ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِ إِنَّهُمْ فَيْهَ آمَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٠ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمَوات وَالأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِه عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمَوات وَالأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِه إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٠ هَوُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِه آلِهَةً لُولا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَان بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا ۞ وَإِذ اعْتَرَنْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَ اللّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْف يَنشُر لَكُمْ رَبُكُم مِن اعْرَحْمَة وَيُهِيَىٰ لَكُم مِنْ أَمْوِكُم مِرْفَقًا ١٠ وَتَرَى الشَّمَالُ وَهُمْ فِي فَجُوة مَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالُ وَهُمْ فِي فَجُوة مَن كَهْفَهُم ذَاتَ الشَّمَالُ وَهُمْ فِي فَجُوة مُن كَمُ مَن آيَاتِ اللَّهُ مَن يَهِد اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَد وَمَن يُضْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مَنْ مُن يَهِد اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَد وَمَن يُضْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مَنْ مَنْ مَن يَهِد اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَد وَمَن يُضْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلَيًا الشَّمَالُ وَكُمْ مَن آيَاتِ اللَّهُ مَن يَهِد اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَد وَمَن يُصْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْسُدُا إِلَى وَمُن يُضَلَّلُ وَلَا مَنْ يَهِد اللَّهُ فَهُو الْمُهُمْ ذَاتَ الشَمَالُ وَكُلُهُمْ فَوالَ الشَّمَالُ وَكُمْ مَن آيَا مَنْ عَلْ اللَّهُ عَهُو الْمُعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مَنْهُمْ وَالًا مَنْ عَلْمُ بِمَا لَيْتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالُ اللَّولَ مَنْ يَهُمْ قَالُوا لَبَنْنَا مَوْلُوا لَيْتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالُوا لَبَنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُمُ فَالُوا لَكُمْ أَعْلُمُ بِمَا لَيْتُمُ فَالُوا لَيْتَمَا مُولُوا لَيْتُمُ وَلَوا لَيْتُمُ وَالَا الْمُعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلُمُ بِمَا لَيْتُمَا وَلَلْهُ مَا أَلُوا لَلْهُ مَا عَلْمُهُمْ وَلَوْلًا أَلُوا لَلْكَ مَالُوا لَلْكُولُوا لَلْهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا أَلُولُوا لَلْكُولُ اللَّهُ ال

أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْق مَنْهُ وَلْيَتَلَطُفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ آ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعْلَمُوا يُعْيَدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثُونَا عَلَيْهِمْ لَيَعْلَمُوا يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْرُفُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا أَنْ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَة لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرِهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهُم مُنْ بَيْنَا أَمْرِهِمْ لَتَتَخِذَنَ اللّهِ عَلَيْهِم مُسْجِدًا ﴿ آ ﴾ [الكهف]

يخبر الله تعالى عن بعثهم من رقادهم الطويل الذى يشبه الموت ، فيعلم من يجادل فى أمرهم أن الحق ما حكاه القرآن، لا ما جاء به أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين حرفوا كتبهم.

#### يقول تعالى:

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٠٠ ﴾ [الكهف]

أى أن هؤلاء الفتية عرفوا ربهم وأمنوا به لسلامة عقولهم ونقاء فطرتهم وطهارة قلوبهم رغم شبابهم وكثير من الشباب تلهيهم الدنيا بزخارفها وزينتها، فلما أخلصوا العبادة لله وتبرأوا من الشرك والمشركين زادهم الله هدى ونجاهم من القوم الظالمين وأثنى عليهم فى القرآن ورفع ذكرهم إلى يوم الدين.

ويسجل القرآن ما دار بينهم من حوار يكشف إصرارهم على التمسك بدينهم الحق، ويكشف ما سجل في قلوبهم من الإيمان والتوحيد،

والحجة التى واجهوا بها قومهم، وما استقر عليه عزمهم من الاحتفاظ بسلامة عقيدتهم ، ووقاية أنفسهم من قومهم الذين دبروا لقلتهم إن لم يدخلوا فى دينهم.

#### قال تعالى:

﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَنَ نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ آ هَوُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اللهَ تُدْعُو مِن دُونِهِ اللهَ لَقَدْ عَلَيْهِم بِسُلْطَان بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبًا آلِهَةً لُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَ اللّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُو لَكُمْ رَبُكُم مِن رَحْمَتِه وَيُهَيِّى لَكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴿ آ لَكُهُ اللّهَ فَالْوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُو لَكُمْ رَبُكُم مِن رَحْمَتِه وَيُهَيِّى لَكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴿ آ اللّهَ فَاللّهُ اللّهَ فَالْوَا إِلَى الْكَهْفِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَالَّونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالْوَا إِلَى الْكَهْفِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا لَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالْوَا إِلَى الْكَهْفِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقوله تعالى : ﴿ وَرَبَطْنًا عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ : ألهمناهم الصبر وثبتناها حين قاموا عند ملكهم فجهروا بعقيدتهم ولم يخشوا بطشه، فقالوا : ربنا رب السموات والأرض لن نعبد غيره، ولو قلنا غير ذلك لظلمنا أنفسنًا ولكنا مفترين الكذب على الله. فأنذرهم الملك مدة يراجعوا فيها أنفسهم فتشاورا فيما بينهم وقالوا: هؤلاء قومنا قد سلكوا طرائق الكفر، وعبدوا من دون الله أوثانا لا تنفع ولا تضر، ولا تسمع ولا تبصر، هلا جاءوا على تأليهها بحجة بينة، فليس هناك في الوجود أظلم ممن كذب على الله واعتقد أن العبادة لا تصل إليه إلا بواسطة.

قرروا أن يعتزلوا القوم بأجسادهم كما اعتزلوهم فى معتقدهم وأن بأتوا إلى الكهف، لينشر لهم ربهم سحائب رحمته بعيدا عن الكافر، ويهيئ لهم ما ينفعهم فى الدنيا والأخرة.

# الفتية في الكهف:

ألقى النوم الطويل على الفتية فى الكهف ، والشمس تتباعد عن كهفهم ناحية اليمين، وعند الغروب تمسهم مسا خفيفا، وكلبهم باسط ذراعيه بفناء الكهف، وتقلب أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال، وعيونهم مفتوحة كأنهم يقظى، ومن نظر إليهم امتلأ قلبه رعبا من منظرهم، وهذا من حفظ الله تعالى لهم، وهم فى مكان منخفض فى الكهف لا يزعجهم حر الشمس ورغم أنها تمس الكهف مسا خفيفًا.

#### يقول تعالى:

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ اللَّهِ مَن غَرَبَت تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ اللَّهِ مَن يَصْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (٧) وَتَحْسَبُهُمْ يَهْدُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَد وَمَن يُصْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (٧) وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد لَو اطلَعَت عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلُمْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهُ إِلَا لَكُهُمْ إِلَا لَكُهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ذلك من آيات الله، ولكن لا يهتدى لآيات الله وينتفع بها إلا من أراد الله له الهداية، ومن يضلله فلن تجد له من يتولاه بعنايته ويرشده إلي السعادة.

## يقظة أهل الكهف:

يقول تعالى:

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْق مِنْهُ وَلْيَتلَطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَ إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْق مِنْهُ وَلْيَتلَطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا أَنَا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتَهِمْ وَلَى تَفْلَحُوا إِذًا أَبَدًا آ ﴾ [الكهف]

قوله وكذلك: أى مثلما أنمناهم وحفظنا أجسادهم من التحلل والبلى بعثناهم من نومهم ليصير حالهم بعد اليقظة إلي ما كانوا عليه كهيئتهم قبل النوم وعبر القرآن بقوله بعثناهم وذلك لأن نومهم كان يشابه الموت من حيث طول مدته التى بلغت ثلاثمائة سنة وهذا غير معتاد. فيسال بعضهم بعضا عن مدة لبثهم فلا يعرف واحد منهم كم لبثوا (مكثوا) ، فقالوا لبثناً يوما أو بعض يوم لأن هذا هو المعتاد في النوم.

ثم ينهوا هذا الجدل الذى لا طائل وراءه ويبعثوا أحدهم بالعملات الفضية ليشترى لهم طعاما طيبا حلالا، ويأمرونه بالتلطف والاستتار حتى لا يعثر عليهم قومهم الكافرون فيرجمونهم بالحجارة حتى الموت أو يفتنوهم عن دينهم فيعيدوهم في ملتهم الباطلة ولن يفلحوا إذا أبدا في الدنيا والآخرة إذا دخلوا في ملة الشرك والضلال.

ولم يعلموا أن ملكهم الظالم قد مات وراحت دولة الكفر وجاء قوم

مسلمون وتغيرت المدينة وتعاقبت الأجيال ومات معاصروهم وولدت أجيال وراء أجيال، وأن قصتهم قد تناقلها الخلف عن السلف.

وظلوا في الكهف ينتظرون الطعام يأتيهم مع صاحبهم وهم لا يعلمون شيئا عما يجرى خارج الكهف ما تعرض له صاحبهم من ملاقاته لقوم أخرين ومدينة جديدة، وانكشاف أمرهم وما جرى عليهم من الكرامات وخوارق العادات، وما أخبر الله تعالى به نبيه عن عدتهم وعتابه له عليه على أنه وعد القوم أن يخبرهم بقصة الفتية ونسى أن يقدم المشيئة.

#### يقول تعالى:

﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لَيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّه حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بَنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الْذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتْخِذَنَ عَلَيْهِم مُسْجِدًا (آ) سَيقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلُبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلُبُهُمْ وَيقُولُونَ سَبْعَةٌ كَلْبُهُمْ وَيقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَ عَلَيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ فَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مَانَهُم كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ أَعْلَ رَبِي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ عَلَيلٌ مَارِ فِيهِمْ أَحَدًا (٢٢ وَلا تَسْعَتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن مَرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَقُت فِيهِم مَنْهُمْ أَحَدًا (٢٢ وَلا تَسْعَت وَقُلْ عَسَىٰ أَن مَرَاءً ظَلَهُ وَاذْكُو رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن فَاعِلٌ فَلِكَ عَدًا (٢٣ إِلَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُو رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن لَا مُؤَلِقًا مِن وَلَى وَلا يُشُولُ فِي كَهْفَهِمْ ثَلاثَ مَائَة سَنِينَ وَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَسَدًا وَآ عَلَمُ بِمَا لَبُثُوا فِي كَهْفَهِمْ ثَلاثُ مَائَة سَنِينَ وَلَا يُشُولُ فِي حُكَمْهِمْ أَلِكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَلا يُشَورُ لَكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمْهِ أَحَدًا وَلا يُشَورَ الكَهُفَا إِلَيْهِمْ مَن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَاكُمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ مَن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمْهِ أَحَدًا وَاللّهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ مِن وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمُهِ عَلَاكُ مَلِكُ اللّهُ أَعْلَمُ وَلَا يُسْرِكُ فَي حُكُمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ أَعْلَمُ مِن وَلِهُ مِن وَلِهُ وَالْ يُشْرِكُ فَي عُلْمُ عَلَمُ اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ أَعْلَمُ مِن وَلِهُ مِن وَلِهُ اللّهُ أَعْلَمُ عَلَمُ اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ أَعْلَمُ

كان بعثهم من رقادهم الطويلة دلالة على صدق أخبار البعث يوم القيامة ليعلم أولو الألباب أن الساعة آتية لا شك فيها.

وعبر القرآن عما دار بين القوم في شأن الفتية بالتنازع، وأن هناك غالبا ومغلوبا وأن الذين قرروا ونفذوا بناء المسجد فوقهم هم أهل الغلبة أي أهل القوة والنفوذ والسلطان وليس أهل اعلم كما يزعم من يقدسون القبور. وقد ذكرنا في أول القصة حديث رسول الله عليه العن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد " والحديث رواه البخاري في كتاب المساجد .

#### عدة أهل الكهف:

كشف الله تعالى عن عدتهم فوصف القولين الأولين بأنهما رجم بالغيب أى تهجم على الغيب الذى لا يعلمه إلا الله، وذكر سبحانه القول الثالث من غير تعليق، أى أنه يقره، وفصل بين الفتية وكلبهم بواو العطف كما أن ذكر واو العطف بعد رقم سبعة هو قاعدة لغوية.

ونهى ربنا عز وجل عن استفتاء أهل الكتاب فى عدتهم، ونهى عن الجدل فى أمر الغيب المستقبل كما نهى عن المستقبل كما نهى عن الجدل فى أمر الغيب المستقبل كما نهى المستقبل كما نهى عن الجدل فى أمر الغيب المستقبل كما نهى المستول كما نهى المستقبل كما نهى المستقبل كما نهى المستوب كما نهى الما

ثم يأمر الله تعالى رسوله أن يذكره إذا نسى شيا أو نسى أن يذكر المشيئة وأن يقول عسى أن يهدنى ربى إلى ماهو أقرب رشادا وأعظم أثرا وأبلغ عبرة من أصحاب الكهف ، فآيات الله لا تنتهى وتوفيقه لأهل الإيمان والتوكل والذكر لا ينقطع.

وليعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن محمدا على يتلقى الوحى من ربه وإلا فمن أين علم مدة لبثهم والفرق بين السنين الشمسية والقمرية ولم يدرس علم الفلك ولا الحساب ولم يقرأ أو يكتب ويختم الله تعالى قصتهم بقوله عز وجل:

﴿ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْهُ وَ أَيْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيهِ مِن وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦ ﴾ [الكهف]

أى هذا فصل الخطاب فى قصة أهل الكهف يخبر به عالم غيب السموات والأرض ما أبصره، وما أسمعه ! سبحانه ليس للخلق ولى ناصر غيره سبحانه وتعالي ، وهو إله واحد لا إله سواه ولا رب غيره ولا شريك فى حكمه ولا نظير له ولا وزير ولا مشير ولا معقب لحكمه لا يعارضه معارض ولا يسائل عما يفعل سبحانه وتعالى.

# أبنائى الأعزاء:

لعلكم خرجتم من هذه القصة الشيقة بدروس وعبر وعلمتم منها رحمة الله بعبادة المخلصين وحفظه لهم وقدرته ومشيئته التى لا يمانعها مانع، وقدرة الله تعالى على بعث الموتى وإخراج من فى القبور وأن الساعة اتية لاشك فيها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وأنه لا يفلح الظالمون.

وقصيص القرآن هو القصيص الحق وهو أحسن القصيص.

# قصة صاحب الجنتين وأصحاب الجنة



# قصة صاحب الجنتين وأصحاب الجنة

قال تعالى : ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاَّحَدهَما جَنْتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٣ كَلْنَا الْجَنْتَيْنِ آتَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلَم مِنْهُ شَيْئًا وَفَجُرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا (٣٣ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَاحِبه وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا (٣٣ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَاحِبه وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا (٣٥ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنَ خَيْرًا مَنْهَا مُنقَلَبًا (٣٥ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ رُدُدتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنَ خَيْرًا مَنْهَا مُنقَلَبًا (٣٥ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب ثُمَّ مَن تُطْفَة ثُمْ سَوَّاكَ رَجُلاً (٣٧ لَكَنَا هُو اللّهُ رَبِي وَلا أَشُوكُ بِرَبِي أَحَدًا (٣٥ وَلَلاً (٣٥ فَعَسَىٰ رَبِي أَكَنَا هُو اللّهُ رَبِي وَلا أَشُوكُ بُورَي أَعَلَ مَن تُرَاب ثُمَّ مَا لا وَلَالاً (٣٥ فَعَسَىٰ رَبِي أَعَدُ اللّهُ عَرُولُهُ اللّهُ وَمَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (١٥ وَلَدًا (٣٥ فَعَسَىٰ رَبِي أَعَدُ أَنَا أَقَلَ مَنكَ مَالاً وَوَلَدًا (٣٥ فَعَسَىٰ رَبِي أَعَدُ أَلَى اللّهُ وَمَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (١٥ وَأُحِيطَ بَمُومُ فَأَصْبَحَ مَعَيدًا زَلَقًا كَ عَرُولُهُ عَوْرُ اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا وَيُعَرِّ عَقَا كَ عَرُولُهُ مَن دُونِ اللّه وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا بَرَى السَّمَ اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا عَنْ اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا عَوْلًا اللّهَ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا عَيْرًا عَنْ اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا عَوْلُ اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصَرًا وَيُولُولُ عَلَى اللّهُ الْوَلَايَةُ لِلّهُ الْحَقَ هُو خَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرٌ عُقَبًا عَوْلَ اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصَرًا عَلَقًا كَا لَكَا اللّهُ الْمَالُ الْوَلَاكَ اللّهُ الْمَالُ الْولَاكَ اللّهُ الْمَالَ الْولَالُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ الْولَالُ الْولَالِ اللّهُ الْمَالُ الْمُؤَلِّ الْمَالُ وَلَا اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصَلًا اللّهُ وَمَا كَانَ مُنتَصَلًا الللهُ وَمَا كَانَ مُنتَ مَا أَنْهُ اللهُ الْمَالُ الْولَالُ الْمَالِ الْمَالُ وَلَا ال

هذه الآيات تروى قصة رجلين ، أحدهما كافر قد أبطرته نعمة المال ففرح بها وتكبر وبغى وظلم، فكان من الخاسرين والآخر رجل مؤمن بالله، يحب الآخرة، ولا يتعلق قلبه بالدنيا، قد رزقه الله القناعة والرضا. أدى احبه

فى نصح صاحبه إلي الإيمان بالله وتوحيده وشكر نعمته وبذل حق المال للفقراء فأبى وعاند، ورفض يقول الله مفترأ بحاله معتزا بولده.

فحذره المؤمن عاقبة الكفر والجحود، فأنزل الله تعالى وصاعقة من السماء أحرقت بساتينه ولم ينفعه صديق ولا ناصر ولا ولد ولا جاه فليس لأمر الله دافع ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه.

فى هذين المثلين عظة وعبرة أحد المثلين لكافر والآخر لمؤمن.

كان الكافر يعتز بماله وولده وجاهه وكثرة أتباعه وقوته وسلطانه، وينكر البعث والنشور ويكذب بالقيامة، يكفر بالذى خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا. ولم يتحول عن كفره وضلاله رغم إسداء النصح له وبيان وجه الحق فى العقيدة والسلوك، فأصر واستكبر ومنع حق السائل والمحروم بل سخر من الفقراء والمساكين ومنهم قريبه المؤمن الفقير وزعم أنه مستحق لهذا الثراء والغنى والبساتين والثمار والأولاد والسلطان وأن هذا حق خالص له لا يزول ولا يتحول وقال لو فرض أن الساعة قامت ولو فرض أنه رد إلى ربه وبعث بعد موته فسيجد عنده أعظم من نلك وأكثر وكأنه أخذ على ربه عهدا بذلك أو أنه يحدد مصيره بنفسه وعلى الرغم من كفره.

أما الآخر فكان مؤمنا بربه واثقا من فضله متمسكا بعقيدته، يطلب مرضاته، ويؤدى ما عليه من واجبات الحمد والشكر لله معترفا بنعمه قانعا برزقه ، لا يحسد غيره، ويرى المال عرضا زائلا، وأن ما عند الله خير وأبتى، يؤدى واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويدعو إلى الله على

بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، يذكر الكافر بمبدأ خلقه، ويؤنبه على كفره، ويذكره بعاقبة جحوده، ويخوفه عقاب الله في الدنيا والأخرة، وينبهه إلى إمكان زوال مالله ونقله من الغني إلي الفقر، مذكرا إياه بقدرة الله تعالى وانتقامه وبطشه، ويدعوه إلى حمد الله وشكره، وأن مافيه من نعمة فمن الله، وليست من قبل نفسه، يحاوره محاورة هادئة، ويجادله بالتي هي أحسن.

وهذان الرجلان كانا من بنى إسرائيل وهما أولاد عم، كان صاحب الجنتين لا يعطف على الفقراء بينما صاحبه يخرج الصدقات والزكوات فكان صاحب الجنتين يوبخه ويلومه على سخائه وكرمه ويعيره بأنه أكثر منه مالا وولدا، ويزعم أن ماله باق لا يزول لأنه لا يعطى منه فقيرا ولا مسكينا.

وهذا المثل مضروب لكفار مكة خاصة ولمن كان علي مثالهم ويعمل عملهم فقد كانوا يفخرون على المؤمنين بكثرة أموالهم وأولادهم، وينكرون البعث، ويعيرون الفقراء بفقرهم ويستقذرونهم، ويتكبرون عليهم وينفرون من مجالستهم ويمنعون حقهم في الصدقة والزكاة.

﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠ ﴾ [سبأ]

وكانوا يقولون كما حكى عنهم القرآن فى سورة يس : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالِ مُبِينِ ﴿ ﴾ [يس]

وكما حكاه القرآن في سورة الفجر: ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكُرُ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَكُرْ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۞ كَلاً بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۞ وَلا تَحَاضُونَ عَلَىٰ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۞ كَلاً بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۞ وَلا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ التّرَاثَ أَكْلاً لَمَّا ۞ وَتُحبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا صَالًا عَلَيْ كَلاً إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًا دَكًا اللهِ [الفجر]

وكما قال تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) ﴾ [يس]

والآيات في ذلك كثيرة.

وكان مشركو مكة يطلبون من النبى الله أن يجعل لهم يوما ولهؤلاء الفقراء يوما. لكن الله تعالى أمر نبيه الله أن يصبر نسه مع هؤلاء الفقراء المخلصين المتقين.

قال تعالى : ﴿ وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تَطْعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (١٨) ﴾ [الكهف]

كان الكافر قد وهبه الله جنتين من أعناب، محفوفتين بسور من النخيل تتوسطهما الزروع والثمار، ويتفجر من خلالهما نهر يجرى بينهما في منظر خلاب (جذاب) وأجمل شئ في الدنيا الماء والخضرة، فضلا عن أن هاتين الجنتين (البساتين) تطرح ثمارها كاملة غير منقوصة، فجمع له الرزق الوفير مع جمال المنظر وطيب الهواء، مع وفرة المال وكثرة الأولاد

والأتباع فجمع له بين الضروريات والكماليات وحيزت له الدنيا بحذافيرها. فلم يكن من الشاكرين.

وفى يوم كان الرجل المؤمن عند قريبه صاحب الحديقتين ودار بينهما حوار فقال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم دخل جنته يهتز خيلاء وفخرا. وقال ما أعتقد أن هذه الجنة تهلك أبدا وما أظن أن القيامة تقوم كما تدعى، ولو فرض أنها قامت ورجعت إلى ربى كما تزعم لأجدن خيرا منها فى أخرة أمرى ولدى عودتى لربى. قال قريبه المؤمن أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟

وكل منا يعتبر مخلوقا من تراب باعتبار أن أبانا آدم عليه السلام خلق من تراب وحملنا في ظهره في هيئة ذرات أو ذراري صغيرة فيها خصائصه وهيئته وتكوينه فكل إنسان منا يحمل خصائص التراب والطين، وفي أجسادنا وتكويننا المعادن نفسها التي توجد في التراب ، كما أن ذرية آدم خلقوا من نطفة وهي سائل يحمل ميكروبات منوية تزيد عن خمسة ملايين حيوان منوى في السنتيمتر المكعب. ويصنع هذا السائل في خصية الرجل ثم يمتزج بماء المرأة الذي ينزل من عظام الرقبة كما قال تعالى : ﴿ فَلْينظرِ الإنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مًاء دَافِق ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَلْبِ وَالتَّرائِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ ﴿ الطارق]

والإنسان الذى يتكبر لو تفكر فى بداية أمره ونهايته لما تعالى وتكبر. فهو خلق من ماء مهين ، وخرج من مجرى البول مرتين وأصل تكوينه من ميكروب يسمى الحيوان المنوى، خرج هذا الإنسان من مجرى البول لأبيه

وأمه ثم كان ضعيفا لا حول له ولا قوة لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يعلم شيئا كما قال تعالى: ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾.

ثم تحولت هذه النطفة المخصبة إلى علقة (قطعة من الدم) ثم مضغة كقطعة اللحم ثم عظاما ثم كسيت العظام لحما ثم صار خلقا آخر، وتكون في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة.

كما قال تعالى : ﴿ يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ﴾.

وكما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طَين (٣) ثُمُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُكِينٍ (٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسُوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسُوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (١٦) ﴾ [المؤمنون]

ثم قال: لكنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا أى ولكن أنا أشهد أن الله ربى لا أعبد غيره وأتخذ إلها سواه.

ولولا إذا دخلت جتك قلت ما شاء الله. أى كان أولى بك عندما تدخل جنتك أن تقول ما شاء الله أى هذا ما أراده الله فهو من نعمته وفضله لا قوة إلا بالله هو وحده صاحب القوة وهو الذى يمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء.

إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربى أن يوتين خيرا من جنتك

أى ربما أعطانى الله خيرا من حديقتك التى تغتر بهما فكم من غنى افتقر بعد غنى وكم من فقير اغتنى بعد فقر وليس الغنى لك بحق مكتسب ولكنه ظل زائل وعارية (وديعة) مسترجعة.

وكلمة عسى تفيد الترجى. كما أرجو ربي أن يرسل على جنتك حسبانا (صاعقة) تنزل بحساب أي تخص جنتك فتحرفهما فتصبح طينا غارقا في الماء لا زرع فيه ولا شجر، أو يغور ماؤها أي يغوص في الأرض فلا تستطيع استخراجه لرى الزروع والثمار.

# أبنائي الأعزاء:

يجوز أن يحسد المؤمن الكافر بمعنى أن يتمنى زوال نعمته عنه إذا كانت هذه النعمة سببا لكفره وجحوده وكبره وظلمه مع اقترانها بمنع حقوق الفقراء، مع عدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أما الحسد المحرم فهو تمنى زوال النعمة عن المؤمن والاعتراض على الله تعالى فى قسمه وعطائه.

ثم ترك المؤمن قريبة الكافر واعتزله، فاستجاب الله دعوته وأرسل صاعقة من السماء أحرقت زرعه وثماره وأشجاره وغاص ماء النهر في الأرض بحيث لا يستطيع استخراجه أو الانتفاع به.

وقوله تعالى وأحيط بثمره أى أهلك ودمر وحرق. يقال أحاط فلان بفلان أى قاتلة وهزمه.

فأصبح الكافر يقلب كفيه حسرة وندما وحزنا وألما على ما أنفق في

جنته من أموال وهي خاوية على عروشها أي أن أشجارها أصبحت خالية من الثمار والأعناب ، وصارت جزوعا محترقة.

ومعلوم أن المزارع ينفق أموالا طائلة على البذور والشتلات وشق الترع والمصارف وشراء الآلات وأجور العمال الذين يزرعون ويحصدون وغير ذلك من النفقات ، وبذلك فقد ما أنفقه وما طرحه البستان من زروغ وثمار وأعناب ونخيل.

ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا، وليت تستعمل للتمنى أى ندم على إشراكه بالله وجحود نعمته، الذى أدى إلى تحويل الجنة المثمرة إلى خراب وسواد لا يسر الناظرين.

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان منتصرا.

أى لم ينفعه أولاده ولا أتباعه ولم يمنعوا عنه نقمة الله وعقابه فوقف يتعجب وهو ملوم محسور ، وتذكر نصيحه ابن عمه المؤمن وعرف أنه أخلص له النصيحة فلم يستجب له فدعا عليه وأجيبت دعوته فلم ينصر الكافر نفسه ولم يمنع عنها ما نزل جها من الأهوال ولم ينصره غيره ممن كان يعتز به ويركن إليه.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

أى أن الولاية (النصرة) من الله الحق والحق هو الشئ الثابت الذى لا يتغير ولا يتبدل. والله خير ثوابا وخير عاقبة يثيب من أطاعه وآمن به ويجعل أخرته الحسنى (الجنة) ويجعل أمره يسرا.

## أصحاب الجنة

هذه القصة التى ساقها القرآن بمثابة عظة واعتبار لمشركى مكة ومن على شاكلتهم كما وقع فى قصة صاحب الجنتين . ليراجعوا أنفسهم.

قيل إن هذه القصة وقعت في اليمن قبل عيسى عليه السلام أو بعده في قرية يقال لها مزوان قرب صنعاء.

كان رجل صالح له جنة مثمرة ، وكان لهذا الرجل ثلاثة أولاد، وكان الرجل يؤدى حق الله تعالى فى جنته فيخرج منها زكاة الثمار والحبوب. فلما مات ورثه أبناؤه الثلاثة وكان فيهم فتى صالح، دعاهم أن يستمروا كما كان أبوهم يعطى الفقراء والمساكين، غير أنهم نهروه وهددوه وأجبروه على

أن يتعاهدمعهم على منع الفقراء والمساكين عن الجنة وأن يحصدوها في الصباح الباكر قبل أن يرى المساكين حصادها ويحضروا لأخذ نصيبهم.

وأقسموا على ذلك، وهو كاره لاتفاقهم وعزمهم. وبينما هم نائمون طاف على الجنة طائف من ربهم فأحرقها، فلما أصبحوا نادى بعضهم بعضا، فلما اجتمعوا انطلقوا إلى جنتهم ليقطعوا ثمارها، وهم يتخافتون أى يتكلموا بصوت خافت مخافة أن ينتبه الفقراء والمساكين، وتواصوا ألا يدخلها اليوم عليهم مسكين. فلما انتهوا إليها ظنوا أنهم قد ضلوا طريقها، لانهم وجدوا أشجارها محترقة. ولكنهم لما تفكروا، أدركوا أنها جنتهم وأنهم أخطأوا وأجرموا، واعترفوا بخطئهم، وعاتبهم أخوهم الصغير على عدم قبول نصحيته، فندموا واعتذروا، وطلبوا من ربهم أن يبدلهم خيرا منها وألحوا في الدعاء وتضرعوا نادمين إلى ربهم، فقبل الله اعتذارهم وتوبتهم. ثم تختم الآيات بتحذير البخلاء وما نعى الزكاة أن عذاب الله في الآخرة أكبر وأشد لو كانوا يعلمون.

كما قال تعالى : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يَنفقوها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾.

وكما جاء فى الحديث عن مانعى الزكاة أنهم يعذبون بشجاع أقرع (ثعبان أبيض رأسه من كثرة السم) . كما جاء فى حديث آخر عن مانعى الزكاة أن إبلهم ومواشيهم تنطحهم بقرونها وتطأهم بأظلافها وتعضهم

بأسنانها حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يؤمر بهم إلى الجنة أو النار.

وقوله تعالى: ﴿ ولا يستثنون ﴾ أى لا يستثنون أحدا من الحرمان والمنع. وقوله: ﴿ فطاف عليها ﴾ طاف أى بمجرد عزمهم وقسمهم على أن لايدخلنها اليوم عليهم مسكين طاف الطائف على الحديقة لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب أى الفورية. فكان الجزاء من جنس العمل. وقوله ﴿ صارمين ﴾ أى قاطعين الثمر. يتخافتون أى يتهامسون.

وغدوا على حرد قادرين . الحرد: القصد والمنع ، والعزم والغضب. أي مضوا مبكرين على تحقيق قصدهم ونيتهم.

وقوله: ﴿ كالصريم ﴾ أى كالليل البهيم المظلم وهو السواد الناتج عن الاحتراق. وقوله: ﴿ أَلُم أَقُلُ لَكُم لُولًا تسبحون ﴾

أى: ألم أقل لكم هلا تذكرون الله فى هذه النعمة، وتشكرونه عليها، فتقومون بأداء حق عباده فيها، وذلك لأن الشكر هو استخدام النعم فيما خلقت له.

وهكذا تحول أصحاب الجنة إلى فقراء لاستهانتهم بالفقراء ومنع حقهم وعدم مواساتهم، وحرموا لذة العطاء وسعادة البذل والسخاء حتى دعوا على أنفسهم بالهلاك ثم ندموا وتابوا ودعوا ربهم أن يعوضهم خيرا منها بعد أن تلقوا درسا هائلا لا ينسى ولا يمحى من الذاكرة.

وهكذا تكون العبرة لكل من تسول له نفسه حرمان الفقراء والبخل

بمال الله على عباد الله ومنع حقوقهم وجحد نعم الله وآلائه، واحتقار الفقراء ونسيان آلامهم.

فالمال ظل زائل ووديعة مسترجعة. قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى (يضيق).

# قصة أصحاب الأخدود

# قصة أصحاب الأخدود

قال تعالى:

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهَدُ وَمَشْهُودِ ۞ قُتلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن وَ هُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ الْذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ الْذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْكَبِيرُ ۞ ﴾ الصَالِحَات لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْكَبِيرُ ۞ ﴾ السورة البرقج]

هذه الآيات الكريمة تحكى قصة أصحاب الآخدود . والأخدود هو الشق أو الحفرة العميقة في الأرض. وهذه الآيات تندد باجرام بعض الملوك الذي قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة، تندد بموقف غاية في الإجرام والشناعة والقسوة والغلظة التي فاقت غلظة الجوارح والسباع.

تسجل هذه الآيات موقف أصحاب الأخدود من المؤمنين بالله واليوم الآخر، وصبرهم على الفتنة والتعذيب الذى وصل إلى منتهى الخزى والسفالة حيث أحرقوهم بالنار دون ذنب جنوه أو جرم اقترفوه. تفنن الكافرون في تعذيب المؤمنين ليردوهم عن دينهم فأبوا أن يتركوا دينهم فحفرا لهم الأخاديد وأشعلوا فيها نارا حامية، وألقوهم مكبلين (مقيدين)

واحدا أمام أبنائهم وآبائهم، وجلسوا حول النار ينظرون إلى المؤمنين وهم يلقون في النار يشمتون فيهم ويتمتعون بعذابهم وقتلهم وهم مصرين على إيمانهم وتوحيدهم.

صبروا على عذاب النار، وضحوا بأرواحهم فى سبيل دينهم وعقيدتهم، واستخفوا بكل وعيد وتهديد، ولم تنخلع قلوبهم عندما أحضروا إلى النار ورأوها رأى عين وشاهدوا ضرامها ولهيبها وصوتها المزعج الذى يبث الرعب فى أقوى القلوب ، لأنهم كانوا يعلمون أن نار الله أشد وأنكى للكافرين، وأنهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فأثروا الآخرة على الدنيا.

كان مشهدا مروعا أن يعاينوا النار ويعلموا أنهم سيلقون فيها وأمام أهليهم وأولادهم. وفي مقابلة كفار غلاظ القلوب شامتين فيهم لا تأخذهم بهم رحمة ولا شفقة، وهم يسمعون حثيثها ويعانون من حرها. فلشد ما كان ثباتهم وصبرهم واحتسابهم وشجاعتهم ويقينهم.

وأنزل الله السكينة فى قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهون عليهم سكرات الموت، حتى قيل أن أرواح المؤمنين كانت تخرج من أجسادهم قبل إلقائهم فى النار.

وقد جاء في بعض الأحاديث أن الشهيد يحس بضرب السيوف وطعن الرماح كما يحس من تشاكه شوكة.

يقول رب العزة تبارك وتعالى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمْنَ يَقْتُلُ فَى سَبِيلُ اللَّهُ أَمُواتُ بَلُّ أَحْيَاءُ وَلَكُنَ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

وفى بداية سورة البروج يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج والبروج منازل الكواكب أم مداراتها، واليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود، أى والمرئى والرائى أو يوم الجمعة ويوم عرفة. فأقسم الله تعالى بالمخلوقات العلوية والسفلية، والمشاهدة والفانية، والمنظورة وغير المنظورة، فاستشهد الوجود كله ليشهد هذا الجرم الشنيع وليعلم حكمه على المجرمين.

قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود أى النار الموقدة التى جمع لها كم هائل من الوقود من الأخشاب وغيرها. إذ هم عليها قعود، أى واذكر يا محمد منظرهم وهم قعود على النار والكفار يشاهدون عذاب المؤمنين وقتلهم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ناظرين حاضرين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

وما كرهوا منهم إلا أنهم أمنوا بالله رب العالمين المتصف بالعزة أي المستغنى عن خلقه الحميد المستحق الثناء والحمد والمجد.

الذى له ملك السموات والأرض. مالكها وخالقها ومدبر أمرها لا شريك له في ملكها وتدبيرها.

والله على كل شئ شهيد. يرى كل شئ ويعلمه لا تخفى عليه خافية ويسجل كل شئ في كتاب.

﴿إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جنهم ولهم عذاب الحريق ﴾. أى أن الذين حرقوا المؤمنين وأرادوا حملهم على الكفر ونبذ الإيمان ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهى نار الله الموقدة ولهم عذاب الحريق جزاء كفرهم ودعوتهم إلى الكفر وإيذاء المؤمنين والجزاء من جنس العمل.

#### بنى العزيز - بنيتى العزيزة:

تأمل إلى رحمة الله تعالى يتيح فرص التوبة حتى لأكابر المجرمين الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ولا يتوعد بالعذاب إلا من لم يتب.

ثم تذكر الآيات جزاء الذين أمنوا بالله وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار وأن ذلك هو الفوز (النجاح) الكبير،

وقلنا سابقا أن من أعظم النعم هى الخضرة والماء وهذا من جزاء المؤمنين يوم القيامة وأنظر إلي قوله تعالى حيث ذكر الفعل آمنوا أنه قال وعملوا الصالحات وهذا يثبت ما قاله علماء أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل ونية وقولهم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان. وقول الرسول الإيمان ما وقر في القلب وصدقه المعندة المنشل وقول البخارى وغيره إن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

كما قال تعالى : ﴿ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ﴾

كما أن القرآن مثانى كما قال تعالى : ﴿ ولقد أنزلنا عليك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ﴾ أى يذكر النار ويذكر الجنة يذكر العقاب ويذكر

معه الثواب بأسلوب الترغيب والترهيب وهذا هو الأسلوب الأمثل في التربية والقيادة الإحسان إلى المحسن والعقاب للمسئ.

# من هم أصحاب الأخدود:

أصحاب الأخدود كانوا معاصرين لملك جبار من ملوك اليمن وكان على دين اليهودية، وقد دخلت اليهودية اليمن بعد دخول بلقيس ملكة سبأ في دين سليمان عليه السلام. ثم ارتد أهل اليمن إلى الشرك بعد أن تطاول عليهم الزمن ثم عادوا إلى اليهودية لما قابل أحد ملوك اليمن حبرين يهوديين ومنعاه من الاقدام على هدم الكعبة واقنعاه أن يعظمها ويكسوها وحذراه إن من يريد الكعبة بسوء قصمه الله وأهلكه ونهياه عن أتباع نصيحة بعض الأعراب الذين حرضاه على هدم الكعبة ليهلكه الله تعالى فعظم . تبع الحبرين ودخل في دينهما.

ثم دخلت النصرانية إلى اليمن على يد عالم صالح من علماء النصارى يسمى فيمون وهبه الله تعالى القدرة على علاج المرضى ولما جاء عيسى عليه السلام بالنصرانية كان لزاما على اليهود أن يدخلوا في دينه وإلا أصبحوا كافرين، وأيضا عندما بعث محمد على كان لزاما على كل الناس وعلى سائر الجن أن يدخلوا في دين الرسول على وإلا كانوا كافرين مخلدين في النار.

وكان ملك اليمن المعاصر لهذه اقصة والذى أحرق المؤمنين يسمى نواس كان على دين اليهودية.

كان ذو نواس يتخذ ساحرا يستثيره في بعض أموره، ويجعله من جلسائه، ولما كبر الساحر ووهن جسمه ورق عظمه وشاب شعره قال للملك: أيها الملك الكريم. إننى كما ترى كبرت ووهن العظم منى، واشتعل رأسى شيبا، وأرى أن تبعث لى غلاما أعلمه السحر.

فبعث الملك إليه غلاما كي يعلمه السحر.

كان الغلام ذكيا نشيطا يحب المعرفة والعلم، وكان يأتى للساحر من أقصى المدينة ماشيا. وكان فى طريقه إلي الساحر يمر بصومعة صغيرة كانت تظللها بعض الأشجار والزروع.

وكان الغلام يرى فيها شيخا كبيرا يسقى زرعا، أو يطلق شاته، أو يسير بين الأشجار. وكان أحيانا يراه في عبادته وصلاته.

كان الغلام يميل إلى هذا الراهب وقد انجذب إليه قلبه، فرغب فى الحديث إليه، والجلوس بين يديه والتلقى عنه، لذا كان الغلام يبطئ على الساحر. وهو يجلس بجوار الصومعة يتأمل الراهب الشيخ، وكانتُ ملامح الراهب تنئ عن رقة وسماحة.

وذات يوم ، بينما كان الغلام سائرا في طريقه إلى الساحر، نظر إلي الصومعة فرأى الراهب جالسا في سكينة وخشوع مسندا رأسه إلى الجدار، فقال في نفسه: إنني أشتاق إلى سماع هذا الشيخ الصامت.

وقف الغلام على باب الحديقة ونادى علي الشيخ، بعد أن ألقى عليه التحية: هل أجد عندك ماء؟

التفت إليه الشيخ مرحبا به ودعاه إلي الدخول وقدم له الماء وأحس الغلام براحة وسعادة وهو داخل إلي الراهب الذي لقيه بوجه باسم.

قال الغلام: هل تأذن لى في الجلوس معك قليلا؟

رد الشيخ : نعم .. أهلا بك.

وجلس الغلام تحت شجرة مثمرة يستظل بها من حر الشمس بينما قام الشيخ إلى شجرة عنب مثمرة وأتى منها بقطف (عنقود) . ثم غسله، وقدمه للغلام.

قال الشيخ: هل تسكن قريبا من هذا الطريق؟

قال الغلام: كلا .. إننى أسكن في أقصى المدينة، لكنني أمر كل صباح من هذا الطريق.

وأقبلت عنزة إلى الشيخ فداعبها ثم قال للغلام: تكلم يا فتى إنى أصغى إليك.

الغلام: إنى أذهب كل يوم إلى شيخ كبير من جلساء الملك يعلمنى مما يعلم، ومنزله يقع في أخر هذا الطريق.

الراهب: وهل تعلمت منه شيئا؟

الغلام: حدثنى عن الأبراج والنجوم، ووعدنى أن يعلمنى الكثير من أسرارها، وعن علاقتها بحياة الناس.

الشيخ : مر على في كل يوم أعملك عنها الكثير مما علمني الله؟

الغلام: إن الساحر لايذكر الله.

الشيخ : يابني إن الله ربي وربك ورب كل شئ وخالق الكون.

الغلام بدهشة : وأين الله؟

الشيخ: الله في السماء يابني يرانا ولا نراه، وهو خالقنا ورازقنا، ومصرف أمورنا وهادينا في البر والبحر.

الغلام: مدهوشا من هذا الكلام الذى لم يكن يسمعه من الساحر الذى كان يتوجه إلى الكواكب والنجوم وملوك الجان: يا أبت هل يرانا الله الأن ويسمعنا؟

الشيخ: نعم يا بنى، إنه تعالى الذى أحيانا وهو الذى يميتنا، وسوف يحيينا من موتنا مرة أخرى ليحاسبنا على أعمالنا، فيكافئ المحسنين بالإحسان ويعذب الظالمين والأشرار.

الغلام: زدنى علما أيها الشيخ الكريم. إننى أريد معرفة الله.

الشيخ: يا بنى قم الآن إلى أستاذك حتى لا تتأخر عليه وإن شاء الله نكمل حديثنا في مرة قادمة.

وانصرف الغلام وهو يفكر في كلام الراهب، وعندما دخل على الساحر رآه غاضبا ونهره وشتمه. ولم يرد الغلام وقد تعلم من الشيخ الراهب الكثير عن عظمة الكون، وروعة النجوم. وأن الذي خلقها ويسيرها لحكمة ودقة هو الله عز وجل.

وتعلم من الشيخ شيئا من الطب والعلاج بالأعشاب، وأدرك أن الذي يمرض ويشفى هو الله سبحانه وتعالى. وكان الغلام قد أصبح يداوى المرضى.

وكان الغلام إذا تأخر على الساحر ضربه الساحر، وإذا تأخر عن أهله ضربوه.

قال الراهب للغلام وهو جالس عنده ذات يوم وقد شكى له ما يلقى من الساحر ومن أهله: إذا خشيت الساحر فقل حبسنى أهلى وإذا خشيت أهلك فقل حبسنى الساحر. وهذا من الضرورات التى تبيح المحظورات وذلك حتى يستطيع أن يتعلم أمور دينه، ويعرف باطل الساحر. ظل الغلام على هذه الحال مدة، يروح إلي الساحر، ويغدوا إلي الراهب. ويسمع من هذا وهذا، حتى كان يوم، فبينما هو في طريقه إلى الساحر إذ به يرى الناس في خوف وفزع ، ونظر فإذا دابة عظيمة وسط الطريق تمنع الناس من المرور.

فكر الغلام وقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟

فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس. ثم رماها فقتلها، ومضى الناس. فأتى الراهب وأخبره بما حدث.

فقال الشيخ: أى بنى .. إنك اليوم أفضل منى ، قد بلغ من أمرك ما أرى ببركة إخلاصك لله، وحبك للحقيقة وإنك ستبتلى فلا تدل على. وذاع في الناس خبر الغلام، وأنه يعالج الناس من الأمراض ويبرئ الأعمى والأبرص.

وسمع أحد جلساء الملك عن الغلام ، وكان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة وقال له: أيها الفتى هذه الهدايا لك. ومثلها إن أنت شفيتنى من العمى.

الغلام: إننى لا أشفي أحدا، إن الذى يشفى الناس هو الله تعالى ، فإن أنت آمنت بالله، دعوت الله فشفاك.

فآمن الرجل بالله تعالى ، فدعا له الغلام، فشفاه الله وخرج يمشى مبصرا.

ثم أتى الرجل الملك وجلس إليه كما كان يجلس فساله الملك : من رد عليك بصرك؟

قال الرجل: ربي.

انتفض الملك وصاح: من ؟ . أو لك رب غيرى؟

قال الرجل: نعم .. ربي وربك الله.

فأخذه الملك ودفعه إلى الجلاد ، ولازال يعذبه ويضربه حتى دله على الغلام.

فجئ بالغلام المؤمن إلي قصر الملك، وعندما وقف أمامه سأله الملك: أي بني .. قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأعمى والأبرص وتفعل وتفعل.

فقال الغلام: إنني لا أشفى أحدا، إنما يشفى الله تعالى.

أشار الملك إلى أعوانه، فأخذوه وعذبوه حتى دل علي الراهب. فجئ بالراهب، وأمره الملك أن يرجع عن دينه، فأبى الراهب وأخذ يتمتم في سره: لا إله إلا الله. أحد .. أحد

فدعا الملك بالمنشار، فوضع في مفرق رأسه بعد أن صلبوه،

وسأله: هل ترجع عن دينك؟

قال الراهب وهو يرفع بصره إلى السماء: لا إله إلا الله.. أحد .. أحد، عليها أحيا ، وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله.

أشار الملك إليهم إشارة، فهوى المنشار على رأسه فشقه حتى وقع شقان (نصفان)، وتناثر لحمه وعظمه، وسالت دماؤه.

قال الملك: ائتونى بالغلام. فجئ به،

قال له الملك : يا بنى ارجع عن دينك، إنك صغير. ألا تعلم ما فعل بصاحبك العجوز.. ذلك الراهب الذي أغواك ؟!

قال الغلام: كلا .. لن أعود إلى ملتكم بعد أن نجانى الله منها وإن الله تعالى - هو ربى وربكم، وخالقى وخالقكم.

صاح الملك: اذهبوا به إلي الصحراء، واصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، اتركوه لحظة يفكر في الأمر، فإن رجع عن دينه فاتركوه، وإلا فاطرحوه من فوق الجبل.

فذهب الحراس بالغلام ، وصعدوا به الجبل، وهناك رفع الغلام عينيه إلى السماء وقال في ضراعة: اللهم أكفنيهم بما شئت.

فارتجف الجبل كأن زلزالا وقع ، وسقطوا جميعا إلا الغلام وعاد إلى الملك ماشيا.

فلما رآه الملك دهش وقال: ما فعل أصحابك؟

قال: كفانيهم الله تعالى.

ردد الملك كلام الغلام في ذهول: كفانيهم الله تعالى ؟!

وأشار الملك إلي بعض رجاله غاضبا: اذهبوا به فاحملوه فى قارب وتوسطوا به البحر، فإن رجع إلى دينه فعودا به ، وإلا فاقذفوه فى اليم ليكون طعاما للحيتان.

فذهبوا به إلى البحر، وانطلق القارب بعيدا عن الشاطئ حيث الموج الهائج، والقاع العميق، وهناك رفع الغلام المؤمن عينيه إلى السماء وقال: اللهم أكفنيهم بما شئت.. أي اكفني شرهم بالكيفية التي تشاؤها.

فجاعت موجة شديدة أكفأت القارب فوقعوا في اليم، وغرقوا، وتشبث الغلام بلوح خشبي حتى قذفه الموج إلى الشاطئ.

وعاد إلى الملك ماشيا، فلما رأه الملك، لم يصدق عينيه عقدت الدهشة لسانه، ولم يدر مايقول.

أشار الغلام بأصبعه وقال بثبات وثقة : إنك لست بقاتلى أيها الملك حتى تفعل ما أشير به.

قال الملك ساخرا: ما هو؟

قال: تجمع الناس فى مكان واحد وتصلبنى على جذع شجرة، ثم خد سهما من كنانتى (جعبة السهام)، ثم ضع السهم فى كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمنى ، فإذا فعلت ذلك.. فتقتلنى خلصت منى.

نظر الملك لمن حوله وقال: ألا تستمعون ؟

اخرجوا إلى الناس واجمعوهم في ساحة العرض ليشهدوا مقتل هذا الغلام الأبق.

واجتمع الناس بأمر الملك في ساحة كبيرة، في زحام كأنه يوم الحشر، رجال ونساء وأطفال، الكل في انتظار لحظة إعدام الغلام الصغير، الذي طالما تحدى الملك.

والغلام المؤمن يجلس ساكنا أمام جذع شجرة متأملا هذا الحشد الكبير من الناس، وضجيج وصخب كأنه سوق كبير.

وجاء موكب الملك فصفق الناس ، ويسرعة صلب الغلام على جذع شجرة حتى يراه الملأ.

ووضع الملك السهم في القوس، ورفعه صوب الغلام، وصباح الحراس: سكوتا .. سكوتا أيها الناس.

وبصوت عال صاح الملك: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو يردد: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نظر الناس بعضهم إلى بعض وصاحوا: آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام.

وركب الملك جواده وعاد إلى قصره مسرورا، وقد ظن أنه استراح من هم هذا الغلام العنيد.

ولم تمر ساعة ختى دخل رجال الملك عليه في هلع وجزع فصاح فيهم: ما شأنكم؟!

قالوا: أرأيت ماكنت تجذر، قدر الله نزل بك حذرك.. قد آمن الناس برب الغلام.

انتفض الملك وهو يصيح غاضبا: ماذا؟ أمن الناس برب الغلام؟!.. كيف .. إنه قتل أمام أعينهم حتى يزدجروا.. ياله من غلام ماكر والله لأجعلهم عبرة لمن يعتبر. اسمعوا جيدا.

قال الرجال: سمعا وطاعة أيها الملك.

الملك: احفروا أخدودا عميقا في الأرض ، وأججوا النيران فيه، أريدها نارا حامية وهائلة، ومن لم يرجع عن دينه فالقوه فيها، ولا تستثنوا أحدا وحفر الرجال الأخدود وأضرمت النيران، واقتيد الناس بالقوة، وحشرهم الحراس أمام الأخدود، والنار تلفح الوجوه ، ويسمع لها تغيظا وزفيرا. كان الأطفال يصرخون، والناس تلقى في النار واحدا تلو الواحد.

وجاء الدور على امرأة مؤمنة تحمل صغيرها، وتضمه إلى صدرها بأعين دامعة ونفس ملتاعة (حزينة) دفعها الحراس إلي النيران وهي تمشى بخطى مترددة ، وتنظر إلى الغلام الرضيع بلوعة وحسرة. وعلى حافة الأخدود تسمرت وتقاعست أن تقع في النار.

فقال لها الغلام الرضيع: يا أماه.. اصبرى فإنك على الحق.

وهنا جف دمعها من الدهشة، وضمت صغيرها إلى صدرها وهي تردد: أمنت بالله الذي لا إله إلا هو. وألقوها في السعير.

وهذه القصة تروى بطولة طائفة من المؤمنين واجهوا أعتى الجبابرة بقلوب ثابتة.

وعن مقتل<sup>(۱)</sup>: كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد بنجران وبالشام وبفارس. أما الذي بالشام: فانطانيوس الرومي، وأما الذي بنجران فيوسف ذو نواس؟

وذكر ابن اسحاق وغيره من المؤرخين أن اسم الراهب فيميون، واسم الغلام عبد الله بن التامر.

وأصحاب الأخدود المذكورون في سورة البروج كانوا بنجران باليمن. ولعل قصة أصحاب الأخدود قد تكررت، وقد فعل نفس الشئ مع رسول الله ونبيه إبراهيم عليه السلام قبل أصحاب الأخدود المشار إليهم في هذه القصة.

والقصة التى رويناها فى شكل حوار طويل ورد ذكرها فى حديث للإمام مسلم فى قصة مختصرة أخرجها مسلم من حديث صهيب الرومى عن الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>١) من كبار علماء التفسير.

# قصــة أصحاب الفيل



# قصة أصحاب الفيل

قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ۞ تُومِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِيلٍ تَصْلِيلٍ ۞ فَرَعْلِهُمْ كَعَصْفَ مَأْكُولِ ۞ ﴾ [الفيل]

## أبنائى الأعزاء:

نزلت هذه السورة سورة الفيل في أبرهة الأشرم الذي حاول هدم الكعبة. وساق الأفيال مع جيشه لاتمام هذه الجريمة النكراء.

# نبذة تاريخية

ويقال إن الفيل مع عظمة خلقه يخاف من القط، وقد احتال بعض أمراء الحروب في إحدى المعارك التي وقعت بينهم وبين الهنود باحضار السنانير - القطط- إلى ساحة المعركة فنفرت - هربت- الفيلة.

وقد كان الهنود أيضا يستخدمون الأفيال في حروبهم لكثرة الأفيال في حروبهم لكثرة الأفيال في الهند. فهناك ما يعرف بالأفيال الأفريقية والأفيال الآسيوية.

بنى أبرهة الحبشى الذى كان يحتل اليمن قبل الإسلام بنى كنيسة بصنعاء لم متلها فى زمانها بشئ من الأرض، وكتب إلى النجاشى إنى قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب.

وكان أبرهة يسخر أهل اليمن في بناء الكنيسة، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس، وجعل ارتفاعها عظيما جداواتساعها باهرا. فلما هلك مات— وتفرقت الحبشة كان لايتعرض أحد لها حتى كان عصر أبو العباس السفاح الخليفة العباسى الأول فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضوها حجرا حجرا ودرست – أنمحت أثارها.

#### رجل من العرب يحدث في القليس:

قال ابن اسحاق راوى السيرة: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشى غضب رجل من النشأة من كنانة الذين ينسئون شهر الحرام إلى الحل (أى يغيرون مواعيد الأشهر الحرم) إلى الحل بمكة أيام الموسم فخرج الكنانى حتى التى القليس فأحدث فيها – أى تغوط – حيث لا يراه أحد ثم خرج فلحق بأرضه، فأخبر أبرهة بذلك، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذى تحجه العرب بمكة لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب فجاء فقعد فيها أى أنه ليس لذلك بأهله، فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسير من فوره إلى البيت وبهدمه

### خروج أبرهة يريد الكعبة المشرفة:

ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت ٢٤٢٠

بذلك العرب فأعظموه وفزعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا مائه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل كان من اشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له يسمى (ذو نفر). فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام. وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أصحابه إلى ذلك، ثم عرض له فقاتله ، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتى له أسيرا، فلما أراد قتله قال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتاني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من القتل، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما ثم مضي أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض ختعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم - وهما شهران وناهس، ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله، فهزمه أبرهة وأخذ نفيل أسيرا، فأتى به لما هم بقتله قال له نفيل : أيها الملك لا تقتلني فإنى دليلك بأرض العرب وهاتان يداى لك قبيلتى ختعم شهران وناهس بالسمع والطاعة، فخلى سبيله وخرج به معه يدله، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك ، سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد- يعنون اللات إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم.

قال ابن اسحاق: واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة، قال: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك،

فرجمت قبره العرب فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس.

وقد كان من قوم ثمود ورجل يسمى أبور غال كان فى الكعبة فلما خرج من الحرم أصابته الصاعقة – التى أصابت ثمود وأبو رغال هذا هو أبو قبيلة ثقيف، وقد توافق الإسمان.

فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على فيل له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها- فهمت قريش وكنانه وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك، وبعث أبرهة حناطة الحميدي إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، ثم قل له: إن الملك يقول إنى لم أت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة إلى بدمائكم، فإن هو لم يرد حربى فائتنى به، فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها؟ ﴿ فقيل له عبد المطلك بن هاشم، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة، فقال عبد المطلب: والله ما نريد حريه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته، وإن يخل بينه فوالله ما عندنا دفع عنه، فقال له حناطة : فانطلق معى إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك، فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذى نفر وكان صديقا له - حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر. وما غناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا؟ ما عندى غناء في شي مما بك إلا

أن أنيسا سائس الفيل صديق لى، فأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك، واسأله أن يستأذن لك على الملك فكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك، فقال حسبى، فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة (زمزم) يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك مائتى بعير فاستأذن عليه وانفعه عنده بما استطعت، قال: افعل، فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش يستأذن عليك ، وهو صاحب عين مكة وهو الذى يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رؤوس الجبال، فأذن له عليك فيكلمك فى حاجته، فأذن له أبرهة.

## عبد الملك يقابل أبرهة:

وكان عبد الملك أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم فلما رآه أبرهة أجله (عظمه) وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه، ثم قال لترجمانه : قل له ما حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان، فقال : حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى، فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى ، أتكلمنى فى مائتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين أبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمنى فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه ، فقال : ما كان ليمتنع منى، قال : أنت وذاك ، فرد على عبد المطلب إبله.

## عبد المطلب يأمر قريشا بالخروج من مكة :

فلما انصرف عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز فى رؤوس الجبال، ثم قام عبد المطلب فأخذ بطقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

لأهم إن العبد يمنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك إن كنت تاركهم وقب سلتنا فأمر ما بدا لك

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شغف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل؟

# أبرهة يتهيأ للهجوم على الكعبة:

قلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وعبئ جيشه ، وكان اسم الفيل محمودا، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلي جنب الفيل ثم أخذ باذنه فقال: أبرك محمود وأرجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام وأرسل أذنه، فبرك الفيل.

## الفيل يرفض هدم الكعبة:

وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه بالطبرزين (خطاف)، فنحسوه بالحديد ليقوم

فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن (اتجاه اليمن) فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمنتال الخطاطيف، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاءا، ويسالون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن.

# هلاك أبرهة وجنوده:

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة كلما سقطت أنملة اتبعثها منه مدة تبث قيحا ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى أنصدع (انشق) صوره عن قلبه.

#### تفسير سورة الفيل:

ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تعلم ما فعله ربك يا محمد بأصحاب الفيل أبرهة الحبشى الأشرم وجنوده. ألم يجعل كيدهم فى تضليل. وكيف جعل الله تدبيرهم فى ضلال وخسران وفشل ذريع وخيبة فلم يحققوا هدفهم فى هدم الكعبة.

وأرسل عليهم طيرا أبابيل. والأبابيل: الجماعات. ترميهم بحجارة من سجيل: ترميهم بحجارة شديدة الصلابة. فجعلهم كعصف مأكول.

وعن ابن عباس : كان لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب..، وعن عكرمة: كانت رؤوسها كرؤوس السباع خرجت عليهم من البحر وكانت خضرا.

#### وروى أن أبى حاتم:

لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا انشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار حجرين فى رجليه وحجرا فى منقاره، قال: فجات حتى وضعته على رؤوسهم، ثم صاحت فالقت ما فى رجليها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يبقى على شئ من جسده إلا خرج من الجانب الآخر، وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكلوا جميعا.

ولكن بعض الجنود لم يمت على الفور وإنما مات بعد برهة من الزمن. وروى ابن إسحاق بسنده إلى عائشة (رضى الله عنها) قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان.

واحتمل السيل جثثهم فالقاها في البحر، وكانت قصة الفيل أول المحرم من سنة ست وثمانية وثمانمائة (٨٨٦) من تاريخ ذي القرنين.

وكان ذلك على الأرجح عام مولد النبى على الذي يوافق على أشهر الروايات عام ٥٧٥ ميلادية أي من ميلاد المسيح عليه السلام.

فلما هلك أبرهة ملك الحبشة بعده ابنه يكسوم ، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة وهو آحر ملوكهم وهو الذى انتزع سيف بن ذى يزن الحميرى الملك من يده بالجيش الذى قدم بهم من عند كسرى أنو شروان.

#### سبب احتلال الحبشة لليمن:

### أبنائى بناتى:

كما علمتم من قصة أصحاب الأخدود فإن ملك اليمن ذو نواس، كان يهوديا يكره دين النصرانية، وكان يضيق صدره ويطيش عقله عندما يسمع خبرا عن انتشار النصرانية - دين المسيح - عليه السلام- وعن أتباع النصرانية في نجران الذين يزيدون عددا، ويتحلون بمكارم الأخلاق من التسامح والرحمة والمحبة، ويؤمنون بأن الله واحد لا شريك له.

وكان ذو نواس يحرق هؤلاء النصارى الذين تركوا شريعة اليهودية فيلقى بهم في الأخاديد ويحرقهم بالنار.

وفر نفر من هؤلاء النصارى بدينهم إلى النجاشى ملك الحبشة، وكان النجاشى إذ ذاك نصيرا للنصرانية، يدين بها ويعتنقها، وعندما سمع بما قوله ذو نواس بالمؤمنين هب لنصرتهم، والثأر لهم، فجهز حيشا قويا كثير العدد والعدة ، وانطلق به إلى أرض اليمن، وهناك التقي الجمعان، ودارت حرب طاحنة، فذو نواس يحارب على أرضه، والنجاشى يثير في جنده روح الانتقام لإخوانهم النصارى الذين أحرقوا، ويحثهم على الثبات ومواصلة القتال وتتابعت الهزائم على ذى نواس وأتباعه حتى أسلمت اليمن أخيرا إلى النجاشى، وأصبحت ولاية تابعة لنصارى الحبشة.

ودارت الأيام وأصبح أبرهة ملكا على الحبشة بعد أن بارز ملكها أرياض وقتله بمساعدة أحد أعوانه، ورأى الناس يهجرون الكنائس ويشدون الرجال قاصدين بيت الله الحرام.

وأراد أبرهة أن يغير هذا الحال ليعيد الحماس لدين النصرانية ويرضى النجاشى الذي غضب عليه لقتله أرياض.

فسأل أعوانه : أين يذهب هؤلاء الناس؟

فقالوا له: يحجون إلى البيت الحرام بمكة.

فقال بدهشة: وما هذا البيت؟

قالوا: بيت عتيق من حجارة.

فقال: لابنين للناس خيرا منه.

وأمر أبرهة رجاله ببناء بيت من رخام ووشاه بالذهب والفضة، ودهنه بالمسك والعنبر ، وجعل الأنوار تتلألأ فيه فكان هذا البيت كنيسة كبيرة كأنها ودرة عظيمة.

وأمر أبرهة الناس إن يحجوا إلي هذه الكنيسة بدلا من شد الرحال إلى البيت العتيق الذى بمكة وظن أن فخامة بناء القليس سيصرف حج العربإليها.

لكن الناس لم تعظم هذه الكنيسة ولم تلتفت إليها وظلوا علي عادتهم يقصدون الكعبة المشرفة.

وغضب أبرهة، وعز عيه أن ينصرف الناس عن البيت الذى بناه وزينه وكلفه الكثير، وراح يلح على الناس للصلاة فى الكنيسة، وأن يقدموا القراين والذبائح إليها بدلا من شمشقة السفر إلى مكة. ولم يستجب له إلا القليل، حتى جاء اليوم الذى تسلل إليه أحد العرب وأحدث النجاسة داخل القليس

بجوار المذبح وكان أن عزم أبرهة على هدم بيت الله الحرام.

## نتائج غزو أبرهة للبيت الحرام:

كان هلاك أصحاب الفيل نعمة من نعم الله الكبرى على قريش، فقد صان الله بيته الحرام عن شرهم وأبادهم، فأكبرت العرب قريشا، (عظموها وهابوها) وعظم شأنهم عند كبيرهم وصغيرهم، ولقى أهل مكة من قاصيهم (أبعدهم) ودانيهم (أقربهم) ترحيبا وإكراما وتقديرا في كل مكان نزلوا به.

#### يقول تعالى:

﴿ لِإِيلافَ قُرَيْشِ ۞ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ ۞ الَّذِي أَطْعَمُهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ۞ ﴾ [قريش]

ولقد كانت هذه الحادثة التى سجلها القرآن فى هذه السورة تذكيرا لقريش بهذا النبى العظيم الذي أخبرهم أهل الكتاب بزمن مولده وزمن بعثته، وحدثوهم عن صفاته وأخلاقه ومنهجه فى دعوته إلى الله. فأرخوا لمولده بعام الفيل ولم يعرفوا أنه النبي المنتظر.

وذلك لأن النبى على قد ولد يتيما فكفله جده عبد المطلب سيد قريش، فارتبطت ولادته بحادثة الفيل، لأنه ابن سيدهم أولا، ولأن جده كان له فضل كير في حمايتهم من بطش أبرهة الأشرم وجيشه، إذ أمرهم أن يتحصنوا منه في شعاب الجبال، ويتركوا مكة يحرسها الله عز وجل ويحمى بيته بقدرته.

وقد كان هلاك أصحاب الفيل إرهاص (مقدمة) لبعثة النبى على الكعبة ولأن الأمة التى كانت وقتها كانت أمة شرك فلم تكلف بالدفاع عن الكعبة فتكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظ بيته والدفاع عنه.

وكان هلاك أبرهة وجنده درسا عظيما من تلك الدروس التى يتلقاها الجبابرة فى كل زمان ومكان على مدى التاريخ لعلهم يعتبروا ويعتبر من يساندهم ويؤيدهم وينافقهم.

كتلك الدروس التي تلقتها الأمم مما حل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد وجالوت وغيرهم من الجبابرة على مر الزمان.

#### أبنائي الأعزاء:

والكعبة المشرفة لها تاريخ حافل فهى بيت الله الحرام قيل أن أول من بناها الملائكة ثم آدم ثم شيث ثم إبراهيم والحج إليها ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره وإبراهيم الخليل عليه السلام وجميع الأنبياء حج إليها والحج إلى الكعبة هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاعس إليه سبيلا وفيها مقام إبراهيم من دخله كان آمنا وفيها الحجر الأسود يمين الله في الأرض

قال تعالى : ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ﴾

رزقنا الله تعالى حج بيته الحرام. ومعنى يمين الله في الأرض أي يشهد لمن قبله أو أستلمه أو أشار إليه يشهد له عند الله يوم القيامة.

# قصة عائشة (رضى الله عنما) وحديث الإنك

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## قصة عائشة (رضى الله عنه) وحديث الإفك

### أبنائى الأعزاء:

ولدت بمكة في العام الثامن قبل الهجرة - السنة الخامسة من بعث رسول الله عنها) في شهر رسول الله عنها) في شهر رمضان في العام العاشر من مبعث النبي على حزن نبي الرحمة على حزنا شديدا حتى خشى عليه فقد كانت وزير صدق (رضى الله عنها). ولما خفت وطأة الحزن عليها شرع يختلف إلى بيت صديقه أبى بكر بن أبى قحافة فإذا رأى عائشة قال لأمها:

يا أم رومان أستوصى بابنتك عائشة خيرا احفظنى فيها (رواه ابن سعد عن حبيب مول عروة مرسلا).

فكانت لعائشة منزلة عند أهلها.

وذات يوم ذهب أبو القاسم الله الله الله الله بكر فوجد عائشة مستترة بالباب وهي تبكي بكاء حزينا فسالها :

مابك يا عائشة ؟

قالت عائشة بنت أبى بكر:

أمىي .

فدمعت عينا رسول الله ص ودخل على أم رومان فقال لها:

يا أم رومان ألم أوصل بعائشة أن تحفظيني فيها؟

فقالت أم رومان بنت عامر:

يا رسول الله بلغت الصديق عنى وأغضبته علينا.

فقال نبى الرحمة على:

وإن فعلت.

قالت أم رومان بنت عامر:

لا جرم لا أسوعنها أبدا.

وجات خوله بنت حكيم امرأة عثمان بن مظلوم أخو رسول الله ص من الرضاعة النبي عليه وقالت له:

أى رسول الله ﷺ وقالت له:

أى رسول الله الا تتزوج؟

فتساعل أبو القاسم على:

ومن؟

قالت خولة بنت حكيم:

إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا.

فقال النبي علية:

من البكر ومن الثيب

قالت أمرأة عثمان مظعين:

أما البكر فابنه أحب الخلق إليك عائشة بنت أبي بكر وأما الثيب فسودة بنت زمعة آمنت بك وأتبعتك.

فقال إمام الخير ﷺ:

فاذهبي فاذكريهما علي، الحديث.

وهكذا تم الزواج المبارك من سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما.

وهاجر رسول الله تق وبنى مسجده وحجراته ثم بعث النبى ص زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم أخذها أبو القاسم تق من أبى بكر ليشتريا ما يحتاجان إليه.

وكان الوحى ينزل فى حجرة بنت أبى بكر ذات ضحى كان إمام الخير على في حجرتها إذ دخل الحجرة عليهما رجل على فرس فقام إليه خاتم النبيين على فوضع يده على معرفة الفرس فجعل يكلمه ثم رجع النبى فقالت عائشة:

يارسول الله من هذا الذي كنت تناجى؟

قال الصادق الممدوق عليه :

وهل رأيت أحدا؟

قالت عائشة:

دحية من خليفة الكلبي.

قال رسول الله ﷺ:

فذاك جبريل قد رأيت خيرا.

وبعد ذلك أبلغها رسول الله عله السلام من جبريل وقد دخل حجرتها.

وكان نساء رسول الله على يغرن من عائشة لمكانتها من قلب رسول الله على نساء رسول الله يسمح لها أن تشاهد ألعاب الحبشة وكانت تغاصب رسول الله فتقول ورب إبراهيم وفرضى منقول ورب محمد وكانت تحرص على ألا يرى فيها رسول الله على إلا مايسر نظره وخاطره ويدخل السرور على قلبه.

وكانت عائشة تسأل النبي ﷺ:

يارسول الله كيف حبك لى ؟

فيقول نبى الرحمة على :

كعقدة الحبل.

فتعود وتسال:

يانبي الله كيف العقدة؟

فيقول خاتم النبيين على:

على حالها .

ولم يتزوج الرسول على بكرا غيرها وكان يكنيها أن عبد الله وكان عندما يسال عن أحب الناس إليه يقول أبو بكر فإذا قيل ثم من يقول عائشة. وعاشت عائشة مع الرسول ص حياة سعيدة وكانت تتعلم منه الكثير من الحديث والفقه والطب كما كانت خبيرة بالسفر وفنونه.

وقد جاء جبريل عليه السلام بصورتها إلي رسول الله على وقال له: يامحمد هذه زوجتك في الدنيا والآخرة.

وكان الرسول ﷺ يسابقها فتسبقه ولما امتلئت لحما سابقها فسبقها وقال لها هذه بتك

وكان الرسول على قد دعم علاقته بأبى بكر صديقه ووزيره بالزواج من ابنته عائشة.

وكانت عائشة رضى الله عنها قوامة (كثيرة الصلاة) صوامة كثيرة الصدقة والعطف على الفقراء والمساكين.

وكانت من المكثرات لرواية الحديث عن رسول الله وكانت تتميز بالذكاء والفصاحة والفطنة والجمال. وكانت تفخر على زوجات رسول الله وكانت بنهن.

وعاشت عائشة رضى الله عنها بعد وفاة رسول الله على تعلم المسلمين فكان الصحابة لا يستعصى عليهم أمر ألا وجدوا عندها علما.

وأدركت مقتل عثمان رضى الله عنه وخرجت تطالب بالقصاص من قتلة عثمان فوقع ما يعرف في التاريخ بوقعة الجمل بينها وبين على أبي

طالب رضى الله عنه. وانتصر على، وأمر بأن تصاحبه إلى بيتها في حراسة معززة مكرمة لم يصبها سوء.

وفى يوم أعطاها معاوية مائة ألف درهم فأنفقتها جميعا فقالت لها خادمتها أم كنت تستبقين لنا درهما نشترى بو لحما؟

فقالت أم المؤمنين ﷺ لو ذكرتني لفعلت.

ووقع لها حادث جلل عرف في التاريخ بحديث الإفك سنروى قصته بالتقصيل في الصفحات التالية.

كان حادث الإفك (الكذب) هو المحنة الكبرى التي تعرضت لها السيدة عائشة على في بيت النبوة، وقد كانت أثيرة (مفضلة) ومحببة لدى الرسول على .

كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج في سفر أو غزو أقرع. أجرى القرعة ببين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.

وعلم رسول الله ﷺ أن بنى المصطلق يجمعون الجموع لقتاله بقيادة سيدهم وزعيمهم الحارث بن أبى ضرار فقرر رسول الله ﷺ أن يباغتهم ويبادرهم بالهجوم قبل أن يباغتوا مدينة رسول الله ﷺ فاقرع بين نسائه فخرج سهم عائشة فركبت هودجها وخرجت معه.

ولقى أصحاب رسول الله على ماء لهم يسمى المريسيع.. فكان قتال انتهى بهزيمة بنى المصطلق وسيقت نساؤهم سبايا.

عاد رسول الله بي فاصحابه إلى المدينة فلما كانوا على مقربة منها نزل الراحة وقامت عائشة حين أذنوا بالرحيل فمشت حتى جاوزت جيش المسلمين فلما قضت شأنها أقبلت إلى الرحل. الهودج فلمست صدرها فإذا عقد لها من جزع - خرز يمانى أظفار قد انقطع فرجعت فإذا به قد انسل منها فحبسها التماسه هنيهة ثم عادت إلى مكان هودجها فإذا الذين يحملون رحلها قد احتملوا هودجها على بعيرها التى كانت تركب وهم يحسبون أنها فيه فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج.

فاحتملوه وكانت عائشة جارية حديثة السن وتهيبوا أن ينادوا وأن يستوثقوا من وجودها في الهودج وساروا.

وعثرت عائشة على عقدها المفقود فجاحت منزلها فلم تجد فيه أحدا فأقامت حيث هى وظنت أن أصحاب رسول الله على عندما يكتشفون غيابها سيرجعون إليها.

وبينما هي جالسة غلبتها عيناها فنامت.

وكان صفوان بن المعطل السلمي ممن وراء جيش المسلمين يتخلف عنه ليلتقط ما سقط من متاع.

فلما أصبح صفوان بن المعطل عند منزل عائشة رأى سواد إنسان نائم كأتاها وكأن يراها قبل الحجاب فاستيقظت فجعل يسترجع ويعيد كأنه بنبههابالاسترجاع.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

كان صفوان يتهيب الحديث إلى أم المؤمنين عائشة.

ثم قرب البعير وقال:

أمة قومي فاركبي.

فركبت عائشة وأخذ صفوان بن المعطل بزمام البعير يقوده.

ولما بلغ جيش رسول الله ﷺ في مطلع الصبح واقتيد بعير عائشة إلى مناخه أمام بيتها وأنزل الهودج في رفق فإذا عائشة ليست فيه.

وظل رسول الله عليه وأصحابه ساعة من نهار حائرين وانطلق بعض أصحاب رسول الله عليه في الطريق يلتمسون بنت أبى بكر وأقبل بعير صفوان بن المعطل.

واطمأن أبو القاسم عليه عندما وجد عائشة بخير وسمع حديثها وسبب تخلفها فما أنكر منه شيئا.

ثم اشتكت عائشة – مرضت.

ووجدها عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين نهزة- فرصة فراح يفع في كل مجلس:

والله ما نجت منه - يعنى صفوان بن المعطل- ولا نجا منها.

وردد ناس من المسلمين ومنهم حسان بن ثابت شاعر رسول الله على ومسطح بن أثاثه قريب أبى بكر وحمنة بنت جحش حديث رأس المنافقين. ولما سمع صفوان بن المعطل قول حسان بن ثابت في الإفك جاء فضربه

بالسيف ضربه على رأسه وقال:

تلق ذباب السيف عنى فإننى غلام إذا هوجت ليس بشاعر

فأخذ جماعة حسان ولببوه وجاءا به إلى رسول الله على فأهدر النبى على جرح حسان واستوهبه إياه.

وبلغ الحديث المسموع سمع النبي على كما بلغ أذن الصديق فصكها صكا ولكن أحدا لم يستطع أن يواجه عائشة بالشائعة الرهيية.

تقول عائشة بنت أبى بكر (رضى الله عنها):

- وكان الذى تولى الإفك عبد الله بن أبى بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك لا أشعر بشئ من وجعى أنى لا أعرف من رسول الله على الله الله الله الذي كنت أرى منه حين اشتك إنما يدخل على رسول الله على .

ويقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف فذاك الذى يريبنى ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت بداية الشفاء - فخرجت معى أم سطح قبل الناصع وهو متبرزنا - مكان قضاء الحاجة - وكنا لا نخرج إلا ليلا وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل -ناحية - الغائط فكنا نتأذى بالكنف نتخذها عند بيوتنا فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت:

تعس مسطح.

فقالت عائشة:

أتسبين رجلا شهد بدرا؟

قالت أم مسطح:

- أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟

قالت عائشة:

وما قال ؟

فأخبرت عائشة بقول أهل الإفك.

تقول عائشة :

فازددت مرضا على مرضى.

ولما رجعت بنت أبى بكر إلى بيتها ودخل عليها رسول الله ﷺ وقال: كيف تيكم؟

فقالت عائشة:

أتأذن لى أن أتى أبوى؟

وكانت حينئذ تريد أن تستيقن الخبر من قبل أمها وأبيها.

فأذن النبي عَلَيْكُ لعائشة فجاءت أبويها فقالت:

يا أماه ما يتحدث الناس؟

قالت أم رومان: يا بنتى هونى عليك فوالله تعلما كانت امرأة وضيئة (جميلة) عند رجل يحبها ولا ضرائد إلا كثرن عليها

فقالت عائشة:

سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟

تقول عائشة:

وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفأ لى دمع ولا اكتحل بنوم حتى أصبحت أبكى فدعا رسول الله على على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث تأخر الوحى يستأمرهما فى فراق أهله.

أشار أسامه بن زيد على رسول الله ﷺ بالذى يعلم من براءة أهله— عائشة— والذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال:

يارسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا.

أما على بن أبي طالب فقال:

يارسول الله لم ضيق عليك والنساء سواها كثير وإن تسال الجارية -بريرة خادمة عائشة - تصدقك.

فدعا رسول الله ﷺ بريرة فقالت:

أى بريرة هل رأيت من شئ يريبك؟

قالت بريرة:

لا والذي بعتك بالحق أن رأيت عليها أمرا أغمصه استصغره عليها من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن، طيور المنزل – فتأكله.

فقام رسول الله ﷺ فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول فقال وهو على المنبر.

يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟

فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه—
صفوان بن المعطل إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى. (أخرجه
البخارى ومسلم عن عائشة)

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال:

يارسول الله أنا أعذرك منه إذا كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.

فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فاحتملته الحمية فقال لابن خالته: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله.

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة:

كذبت لعمر الله فإنك منافق تجادل عن المنافقين.

فتشاور - تهابج - الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا .. وسكت.

تقول عائشة:

فمكثت يومي ذلك لا يرفأ لى دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبواى

عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرفأ لى دمع يظنان أن البكاء فالق كبدى.

فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكى معى فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله على فسلم ثم جلس ولم يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يومى إليه في شأنى.

فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس ثم قال:

أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرنك الله وإن كنت ألمت ذنبا فاستغفرى الله وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه.

ورواه البخارى ومسلم عن عائشة.

فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قلص دمع عائشة حتى ما أمست منه قطرة فقالت لأبيها الصديق:

أجب عنى رسول الله على فيما قال:

فقال أبو بكر:

والله ما أدرى ما أقول لرسول الله ﷺ ؟ ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم مادخله على؟ والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا يعبد الله فيقال لنا في الإسلام..؟

فقالت عائشة لأمها أم رومان:

أجيبى رسول اله ﷺ

فقالت أم عائشة:

ما أدرى ما أقول لرسول الله ﷺ.

فقالت عائشة:

وأنا جارية حديثة السن لا أقول كثيرا من القرآن لا أقرآ كثيرا من القرآن إنى والله لقد علمت ولقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إنى بريئة لا تصدقون بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر الله يعلم أنى منه بريئة لتصدقنى والله لا أجد لكم مثلا إلا قول أبى يوسف ﴿ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ﴾ [يوسف]

ثم تحولت فاضجعت على فراشها وهي حينئذ تعلم أن الله مبرئها براحتها.

ولكن الله ما كنت أظن أن الله نزل في شأني وحيا يتلى واشأني في نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلي ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله على النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله على ولا فرح أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخبره ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان – اللؤلؤ – من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه فلما سرى عن رسول الله على سرى عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها قال

أبشرى يا عائشة أن الله عز وجل قد برأك.. (أخرجه البخارى عن عائشة) فقالت أم رومان لإبنتها عائشة في فرح:

قومي إليه.

فقالت عائشة:

والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عن وجل بحمد الله لا بحمدا أحد ولا بحمدك.

وأنزل الله تعالى قوله:

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئ مِنهُم مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَاللَّذِي تَوَلَىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظَيمٌ ۚ إِنَّ الْمُوْمَنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ ۚ إَن لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ آلَ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاء فَأُولُنكَ عِندَ اللّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ آلَ وَلَوْلا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ إِذْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ إِذْ مَنْكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُو عَندَ اللّه عَظيمٌ ﴿ آلَ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلّمَ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنا وَهُو عَندَ اللّه عَظيمٌ ﴿ آلَ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكلّمُ وَقَوْدُوا لِمِثْلِهُ أَبِدًا إِن وَهُو عَندَ اللّه عَظيمٌ ﴿ آلَ يَعْفَكُمُ اللّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ وَيُشِلُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آلَ لِيهُ اللّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهُ أَبَدًا إِن وَلَا لَوَالَهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ حَكيمٌ هَا إِللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِللْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِلَهُ الللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُثَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِلَهُ إِلَا الْقُعْتُمُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هَا إِلَهُ الْمُؤْلِكُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ أَلْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ إِلَا الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤِلِلُهُ الْتُهُ الْمُؤْلِلَهُ أَلِهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلِهُ ال

(الحديث رواه البخاري)

وأقيم الحد على الذين يرمون المحصنات الغافلات: ﴿ وَالَّذِينَ يَوْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ① ﴾ [النور]

ولقد برأ الله تعالى أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سموات فخرجت منه بشهادة ربانية لا تمحوها الأيام، قرآن يتلى إلى يوم تقوم الساعة فزاد مكانتها في قلب رسول الله ﷺ ونفسه.

## أهم المراجع

- ١ القرآن الكريم .
- ٢ قصص القرآن لابن كثير.
- ٣ البداية والنهاية لابن كثير.
  - ٤ تاريخ الطبري .
- ه بدائع الزهور لابن إياس .
  - ٦ تاريخ الإسلام للذهبي .
- ٧ مروج الذهب للمسعودي .
- ٨ قصص القرآن محمد بكر إسماعيل.
  - ٩ تفسير القرآن العظيم لابن جرير.
- ١٠ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن .
  - ۱۱ فتح الباري .
  - ١٢ السيرة النبوية لابن هشام .
    - ۱۳ تفسير الزمخشري .
  - ١٤ مفاتيح الغيب الفخر الرازى .

#### الفهرس

| صفحة | المو ضــــوعـــات                                   |  |
|------|-----------------------------------------------------|--|
| ٣    | المقدمة .                                           |  |
|      | قصة أدم (عليه السلام) وقابيل وهابيل .               |  |
| 19   | قصة مدين والوادى المقدس طوى .                       |  |
| ٣٥   | قصة عجل بنى إسرائيل .                               |  |
| 00   | قصة بقرة بنى إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم والعزير. |  |
| ٧٧   | قصة موسى والخضر (عليهما السلام) .                   |  |
| ۸۹   | قصة مؤمن أل فرعون ، وقصة قارون ،                    |  |
| 1.0  | قصة طالوت وداود (عليه السلام) .                     |  |
| 175  | قصة النملة والهدهد .                                |  |
| 121  | قصة سيل العرم ولقمان .                              |  |
| 100  | قصة ذي القرنين .                                    |  |
| ۱۷۱  | قصة يأجوج ومأجوج ونزول عيسى (عليه السلام) من        |  |
| . ]  | السماء .                                            |  |
| ١٨٩  | قصة أهل الكهف .                                     |  |
| 7.7  | قصة صاحب الجنتين وأصحاب الجنة .                     |  |
| 771  | قصة أصحاب الأخدود                                   |  |
| 779  | قصة أصحاب الفيل .                                   |  |
| 707  | قصة عائشة (رضى الله عنها) وحديث الإفك .             |  |